## VI A SA A SA VI A SA V

المسمى ( بنزهة القلوب ) للامام أبى بكر محمد بن عزيز السجستاني

-->>>>000eee---

عنى بتصحيحه وترقيمه رضبط المهم من ألفاظه وتعليق حواشيه ومراجعته على أصوله الأستاذ

وطفهالي

المفتش الأول للعلوم العربية بالأزهر والمماهد الديهنيين

الطبعة الثانية ١٣٥٥ هـ ١٩٣١ ء

ناشره

3 (5 9 M

حقوق الطبع محفوظة للناشر

المطبعة الرحما نبية بمطير الونسش في ٢٠ تيدة ٥١٥٢٢

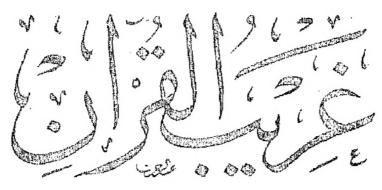

المسمى (بنزهة القلوب) للإمام أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني

-->>>>0>>00<----

عنى بتصحيحه وترقيمه وضبط المهم من ألفاظه وتعليق حواشيه ومراجعته على أصوله الإستاذ

Later .

المفتش الأول للعلوم العربية بالأزهر الماهد التربيق

الطبعة الثانية ١٣٥٥ هـ ١٩٣٩ ه

ناشره

Contraction of the second

صاحب المطبعة الرحمانيا

حقوق الطبع محفوظة للناشر

المطبعة الرحما بيمة بميصر الخرنف رقم 10 تدنية 01017

## المستم المرارح الرحم

أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج بن غيات الارتاجي ، قراءة عليه وأناأسمع ، قال: أنبأنا الشيخ أبو الحسن على بن الحسين ابن عمر الفراء ، قال : أخبرني الشيخ أبو الحسن عبد الباقي () بن فارس المقرئ بالجامع العتيق بمصر في شعبان سنة أر بع وخمسين وأر بعائة ، قال : أخبرنا أبو أحمد عبد الله (٢) ابن الحسين بن حسنون البغدادي المقرئ بالجامع العتيق سنة ست وثمانين وثلمائة ، قال : أنبأنا أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني (٣) رحمه الله (قال) :

الحمد للهرب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرساين وعلى آله الطاهر ين وسلم تسليما ، و بعد فهذا تفسيرغر يب القرآن ، ألف على حروف المعجم ليقرب تناوله ، و يسهل حفظه على من أراده ، و بالله التوفيق والعون ت

<sup>﴿</sup> أَنَّ جَرِدِ القراءات على والده وغيره وجلس الاقراء وعمر دهرا ومات في حدود المنية فيه٤ ( حسن المحاضرة للسيوطي )

<sup>(</sup>٢) كان سند القراءة بالديار المصرية وسمع من أن الأنبارى وغيره ، وقال عنه الدانى شيخ القراء : إنه مشهور ضابط ثقة ، ومن أخذ عنه فارس أن أحمد . وتوفى سنة ٣٨٦ ه ( أه من حسن المحاضرة) .

<sup>(</sup>٣) هو الأديب الفاضل المتواضع صاحب (غريب القرآن) ترجه صاحب (نزهة الألباء) وملا على جلبى في (كشف الظنون) ، والسيوطي في (بغية الوعاة) وقال في الانقان.: «ومن أشهر مؤلفانه غريب القرآن كتاب ابن عزيز السجستاني فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة يحرره هو وشيخه أبوبكر بن الانباري » ومن رواه عنه ابن حسنون، وابن بطة العسكري، وأبو عمرو الوزان ، وغيرهم ، واختلف في اسم أبيه : أهو بزايين معجمتين ، أم الأولى. معجمة والثانية مهملة .

## باب الممزة المفتوحة

(الم) وسائر حروف الهجاء في أوائل السور: كان بعض المفسرين يجعلها أسماء للسور، تعرف كل سورة بما افتتحت به

و بعضهم يجعلها أقساماً ، أقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها ، ولأنها مبادئ كتبه المنزلة ، ومبانى أسهائه الحسنى، وصفاته العليا ، و بعضهم يجعلها حروفاً مأخوذة من صفاته عز وجل : كقول ابن عباس فى (كهيعس) : إن الكاف من كاف ، والهاء من هاد ، والياء من حكيم ، والعين من عليم ، والصاد من صادق

( أَأَنْدَرْبَهُمْ ): أَأَعَلَمْتِهم بِمَا تَحَذَّرِهِمْ (١)، ولا يَكُونَ المُعْلَمِ مُنْذَراً حَتَى يَحَذَّر بإعلامه ، فكل منذر مُعْلم ، وليس كل معلم منذراً

(أَنْدَادًا): أمثالاً ونظراءً ، واحدهم نِدونديد

(أَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ): أَى استزلها (٢) يقال: أَزلَلْته فزلَ ، وأَزالَهُما نَحَاها (٢) يقال: أَزلَتْه فزال محاها (٢) ، يقال: أَزَلْته فزال

(آلَ فِرْعَوْنَ): قومه وأهل دينه

(آیات ): علامات و عجائب أیضاً ، وآیة من القرآن : کلام متصل إلی انقطاعه ، وقیل مصی آیة من القرآن : أی جماعة حروف ، یقال : خرج القوم و آیتهم : أی بجماعتهم ( قال الشاعر ) :

<sup>(</sup>١) تخوفهم (٢) استجرهما حتى أوقعهما في الزلة : أي الخطيئة (٣) صرفهما

خرجنا من النقبين لاحي مثلنا

بآيتنا نُزْجي (١) اللّقاح (٢) الطافار (٣)

أى بجماعتنا: أي لم يدّعوا وراءهم شيئاً

(أماني ): جمع أمنيّة، وهي التلاوة، ومنه قوله: (إذَ اتمنيّ القي الشيّطان في أمنيّته ) أي إذا تلا ألتي الشيطان في تلاوته والأماني الأكاذيب أي أمنيّته ومنه قول عثمان رضى الله عنه : ما تمنيت منذ أسامت : أي ما كذبت ، وقول بعض المرب لابن دأب وهو يحدث : أهذا شيء رويته أم شيء تمنيته ؟ أي افتعلته . والأماني أيضاً ما يتمناه الانسان و يشتهيه (أيّدناه) : قوريناه

(أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ): أي سلم ضميري له ، ومنه اشتقاق المسلم، والله أعلم

( آبائك ابر اهيم و إسمعيل و إسعاق ) والعرب تجمل العم أباً والخالة أمَّا ، ومنه قوله تعالى : ( وَ رَفَعَ أَبُوَيَهُ عَلَى الْعَرْش ) يعنى أباه وخالته ، فكانت أمه ماتت

(الأسباط) فى بنى يعقوب واسحق كالقبائل فى بنى اسمعيل واحدهم سبط ، وهم اثنا عشر سبطاً من أثنى عشر ولداً ليعقوب عليه السلام ، و إنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ، ليفصل بين ولد اسمعيل و ولد اسحق عليهما السلام

<sup>(</sup>١) نسوق (٢) الابل (٣) ذوات الاطفال

(أسبابَ): وُصُلات، الواحد سَبَب و وُصلة، وأَصَل السبب الحبل يشد بالشيء فيجذب به، ثم جعل كل ما جَرَّ شيئاً سبباً

(أَصْبَرَهُمُ ) وصبَّرَهُم واحد ، وقوله تعالى ( فَمَا أَصِبَرَهُم عَلَى النَّارِ ) أَصْبَرَهُمُ عَلَى النَّارِ وَدَعاهُم إِلَيْهَا ؟ و يقال : فما أَصِبَرَهُم على النَّارِ وَدَعاهُم إِلَيْهَا ؟ و يقال : فما أَصِبَرهُم على النار : أَى مَا أَجِراهُم على النار

(أَلْفَيْنَا): وجَدُنَا

( أهلة ): جمع هلال ، يقالُ للهلال فى أول ليلة الى الثالثة هلال ، مقال القدر إلى آخر الشهر مم يقال القمر إلى آخر الشهر

(أَفَضَتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ): دَفَنْتُمْ بَكَثرة (١)

( الأيَّامُ المَعْلُوماتُ): عشر ذي الحجة ، والأيام المعدودات : أيام النَّشريق

(الحَبَّ أشهرُ مَعْلُو مَاتُ ): شوّال، وذو القعدة ، وعشر من ذى الحَجَّة : أى خذوا فى أسباب الحج وتأهبوا له فى هذه الآوقات من التلبية وغير ذلك ، الأشهر الحرم أربعة أشهر : رجب ، و ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم . واحد فرد ، وثلاثة سرد ، أى متتابعة

(أَلْبَاب): عقول، واحدها لُبّ

(ألدُّ): شديد الخصومة

<sup>(</sup>۱) وفى القاموس : أفاض الناس هن عرفات : دفعوا ، أو رجعوا وتفرقوا ، أو أسرعوا. منها إلى مكان آخر ، وأفضتم فيه : خضتم ،

```
(أَفْرُ غُ عَلَينَا صِبراً): أَصْبُبُ كَا تَفْرِ غُ الدلو، أَي تصب
                                (الْأَذَى): مَا يُسَكِّرُهُ وَيُغْتُمُّ بِهِ
                             ( أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ) : أَعْدَلُ عِنْدَ اللهِ
( آتَتُ أَكُلَّهَا ضِعْفَيْن ): أعطت أورها ضعفي غيرها من الأرضين
                       (أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للهِ ): أُخلصت عبادتي لله
(أنَّى للَّ هذا): من أين لك ِ هذا ؟ وقوله: أنى شُتَّم: كيف شُنَّم،
                    ومتى شئتم ، وحيث شئتم ؛ فتكون أنى على ثلاثة معان
(أقلامَهُمْ): قداحهم، يمني سهامهم التي كانوا يجيلونها عند المزم
                                                            على الأمر (١)
                                     (الأكمة): الذي يولد أعمى
                                              (أَحَسُّ): علم و وجد
                                  ( أُولِي الناس با بْرَاهِيمَ ) : أحقهم به
                                               (أنْصَارى : )أَعُواني
                                         (أليم"): مؤلم، أي موجع
                                    (أَنْقُذَ كُمْ مِنْهَا): خلصكم منها
```

<sup>(</sup>۱) كان من عادات العرب إذا أرادوا سفرا أو نحوه ، أجالوا عند أصنامهم ثلاثة قداح في خريطة مكتوب على أحدها: أمرني ربي ، وعلى ثانيها : نهايي ربي ، وثالثها غفل لا شيء عليه ، فاذا خرج الاول أقدموا على العمل ، وإن خرج الثاني أحجموا عنه ، وإن خرج الغفل أعادوا العمل .

\_ [(أُخْزَيْتُهُ): أهلكته . قال أبو عمر ('): ويقال: باعدته من الخير ، ومنه قوله تعالى : (يَوْمَ لاَ يُخْزَى اللهُ النبي )

(الأرْحَامُ): القرابات، واحدتهارَ حم، والرحم في غير هذا مايشتمل على ماء الرجل من المرأة و يكون منه الحل

(آنستُمْ مِنْهُمْ رُشداً): أى علمتم و وجدتم . آنست ناراً: أبصرتها. والايناس الرؤية والعلم والإحساس بالشيء

(أفضى بعضكم إلى بعض ): انتهى إليه فلم يكن بينهما حاجز ، وهو كناية عن الجماع

(أخْدَان ]: أصدقاء، واحدهم أخدن وخدين

(أَحْصَنَ ): تزوجن . أَحْصِن : زُوجِن

(أَذَاعُوا بِهِ ): أَفْشُوهُ

(أرْ كَسَهُمْ) (٢): نَـكَسَهُمْ وردّهم في كفرهم

(آمّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ): عامدين البيت ، وأما قوله في الدعاء ":

(آمين) فبتخفيف الميم ، وعمد وتقصر ، وتفسيره : اللهم استجب لى ،

ويقال: آمين اسم من أسماء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز المشهوربغلام أملب لكثرة روايته عنه ، كان أديباً لغوياً راوية واسع الاطلاع قوى الحفظ ، توفى ببغداد سنة ٣٤٥ اه من (طبقات الالباء) و (بغية الوعاة) (۲) الركس : رد الشيء مقلوباً وقلب أوله على آخره ، واركسهم نكسهم (بتشديد الكاف) وردهم في كفرهم (قاموس)

(الأزْلاَمُ): القداح التي كانوا يضربون بها على الميسر، واحدها وَكُم وَزُلْمَ

(مِن أَجْلِ ذَلِكَ): من جناية ذلك ، ويقال: من أجل ذلك: من جرّاء ذلك : من أجل ذلك: من جرّاء ذلك ، من أجل ذلك: من سبب ذلك

(أَحْبَار): علماء، واحدهم حَبْرٌ وحِبرُ أيضاً

(أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِين): أَي يلينون لهم ، من قولك: دابة ذَلول ، أَي

منقاد سهل لين ، ليس هذا من الهوان إنما هو من الرفق

(أُعِزِ قَ عَلَى الكافرين): أَى يُعَازُ ون الكافرين: يغالبونهم و يمانعونهم. يقال : عزه يُعزه عَزَا إذا غلبه

(أُو ْحَيْثُ إِلَى الحواريين): أَلْقَيْتُ فَى قَاوِبِهِم، وأُوحَى ربك إلى. النحل: أَلْهُمُهَا .

(أَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ): هيجناها، ويقال: أغرينابينهم العَدَاوة: تباعد القاوب والنبيّات، الصقنا بينهم ذلك، مأخوذ من الغِراء، والعداوة: تباعد القاوب والنبيّات، والبغضاء: البغض.

( الأَوْلَيَانِ ): واحدهما الأَوْلَى ، والجمع الأُولُون ، والأُنْبَى الوُلْيا ، والجمع الأُولُون ، والاُنْبَى الوُلْيا ، والجمع الوُلْيَيات ، والوُلَى

(أُنْبَاء): أخبار، واحدها نبأ

(أَكِنَّةً) (أ): أغطية ، واحدها كنان

(أَسَاطِيرُ الأو لينَ (٢): أباطيلو تركهات، واحدها أُسطورة وأُسطارة و يقال: أساطيرُ الأولين: أي ما سطر و الأولون من الكتب

(أُوْزَارَاهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ): أَى أَثقالُهُمْ يَهْ يَ آثامَهُمْ ، وقوله : (حُمَّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ القَوْمِ): أَى أَثقالًا من حليهم . وقوله تعالى : (حَتَّى تَضَعَ الحرْبُ أَوْزَارَهَا) أَى حَتَى يضع أَهْلِ الحرب السلاح ، أَى حتى لا يبقى الحرْبُ أَوْ زَارَهَا ) أَى حَتَى يضع أَهْلِ الحرب السلاح ، أَى حتى لا يبقى الا مسلم أو مسلم ، وأصل الوزْر ما حمله الانسان . فسمى السلاح أوزاراً لانه يحمل . وقوله : ( وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ و زْرَ أُخْرَى): أَى لا تحمل حاملة ثقل الخرى : أَى لا تحمل حاملة ثقل أخرى : أَى لا توخذ نفس بذنب غيرها . ولم يسمع لا وزار الحرب واحد ، إلا أنه على هذا التأويل و زُر ، وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله : وأعددت للحرب أوزارها \* رماحاً طوالا وخيلا ذكورا ومن نسج داود يُحدى بها \* على أثر الحي عيراً فعيرا

( أَفَلَ ) : غاب

أى تُحْدَى بها الإيل

(أَنشأ كُمْ): ابتدأكم وخلقكم

<sup>(</sup>۱) السكن وقا كل شي. وستره كالسكنة (بكسر السكاف) والسكنان؛ والبيت والجمع أكنان وأكنة (بكسر المكاف وتشديد النون)

<sup>(</sup>٢) الأساطير ــ الأحاديث لا نظام لها ، جمع إسطار وإسطير بكسرهما ، واسطور ، وبالهاء في الكل ( قاموس )

الْ كار): عظاء

(اللا عراف): سور بين الجنة والنار، سمى بذلك لارتفاعه. وكل مرتفع من الأرض أعراف، واحدها عُرف، ومنه سمى عُرف الديك عرفاً لارتفاعه، ويستعمل في الشرف والمجد، وأصله في البناء

(أقلّت سَحَامًا ثِقَالًا): يعنى الربح، أى حملت سحامًا ثقالاً بالماء، يقال: أقل فلان الشيء واستقل بحمله، يقال: أقل فلان الشيء واستقل بعمله، وألا فلان الشيء واستقل بعمله، و إنما سميت الكيزان قلالا، لأنها تُقَلُّ بالأيدى، أي تحمل فيشرب فيها

(آلاءَ اللهِ ): نِعَمَ اللهُ ، واحدها (١) إِلَى وَ أَلَى وَ إِلَى (آلَى وَ أَلَى وَ إِلَى (آسى ): أحزن

(أَرْجِمُّهُ): أُخِّره: أي احبسه وأُخِّر أُمْره

(أَسِفاً): شديد الغضب، والأسف والاسيف الحزين أيضاً

(أُخلَدَ إلى الأرض): اطمأن إليها ولزمها وتقاعس. ويقال: فلان مُخلِد: أي بطيء الشيب، كأنه تقاعس عن أن يشيب، وتقاعس شعره عن البياض في الوقت الذي شاب فيه نظراؤه

(أيّانَ) : معناها أيّ حين ، وهو سؤال عن زمان مثل منى ، و إيّان بكسر الهمزة لغة سُلَيم حكاه الفراء ، به قرأ السلمى إيّان يبعثون (أيّانَ مُرْساها) : منى مَثْدَتُمَا ، مِن أرساها الله أى أثبتها : أى منى

(١) اِلٰی ، وأَنُو ، وَالْی ، وَالَّی وَ اِلَّی وَ اِلَّی ( قاموس )

لوقت الذى تقوم عنده؟ وليس من القيام على الرِّجْل إنما هو من القيام على الحق ، من قولك: قام الحق: أى ظهر وثبت

(أنفال): غنائم، واحدها نفل، والنقل الزيادة، والأنفال ممّا زاده الله عز وجل لهذه الأمة في الحلال، لأنه كان محرماً على من كان قبلهم، وبهذا سميت النافلة من الصلاة لأنها زيادة على الفرض. ويقال لولد الولد: النافلة، لأنه زيادة على الولد، وقيل في قوله تعالى: ( وَوَهَبْدَا له إِسْخُقُ وَ يَعْقُوبَ لا نه زيادة على الولد، وقيل في قوله تعالى: ( وَوَهَبْدَا له إِسْخُقُ وَ يَعْقُوبَ مَا فَالَةً ): إنه إدعا باسحق فاستجيب له و زيد يعقوب، كأنّه إتفضل من الله عز وجل، وإن كان كل بتفضيله

(أَمَنَةً): مصدر أمنت أمنة وأمناً وأماناً ، كلهن سواء

(أذان أمِنَ اللهِ): إعلام من الله . والأذان والتأذين والإبدان: الا علام، وأصله من الأ ذُن ، يقال: آذنتك بالأمر: تريد أوقعته في أذنك الا علام، وأصله من الأ ذُن ، يقال: آذنتك بالأمر: تريد أوقعته في أذنك (أقامُوا الصَّلاة): أداموها في مواقيتها . ويقال: إقامتها أن يؤتى بها بحقوقها كا فرض الله تعالى ، يقال: قام الأمر، وأقام الأمر: إذا جاء به معقوقها كا فرض الله تعالى ، يقال: قام الأمر، وأقام الأمر: إذا جاء به معقوقه

(آتُوُا الزَّكَاةَ): أعطوها ، يقال: آتيته: أعطيته؛ وأتيته: جئته (أوَّاهُ): دَعَّاء، ويقال: كثير التأوُّه: أي التوجع شفقاً وفرقاً ، والتأوُّه: أَن يقول : أَوَّه أُوَّه ، وفيه خمس لفات (١) أُوهُ ، وآوِ ، وأوْه ، وآهَ ، وأوَّه ، وأوَّه ، وأوَّه . و يقال : هو يتأوَّه و يتأوى

(أُسْلَمْتُ): قَدَّمت

(الآن): أي في هذا الوقت ، والآن هو الوقت الذي أنت فيه

(أَخْبَتُوا إلى ربّهم): تواضعوا وخشعوا لربهم ، ويقال: أخبتوا إلى ربهم: اطمأنوا إلى ربهم وسكنت قلوبهم ونفوسهم إليه ، والخبئت مااطمأن من الأرض

(أراذِ لنا): الناقصو الأقدار فينا

(أُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ خَيفةً ): أحس وأضمر في نفسه خوفاً

(أَسْر بِأَهْلِكَ ): سربهم ليلاً. يقال: سرى وأسرى ، لغتان

(آوى إلى ركن شديد ): أنضم إلى عشيرة منيمة ، وقوله تمالى :

( فتولی برکنه ) : أی بجانبه : أی أعرَض

(أَذْكَى دَلُومَ ): أرسلها ليملأها . ودلاّها: أخرجها

(أَشْدُهُ ): منتهى شبابه وقوته ، واحدها شدّ،مثل: فلس وأفلُس (٢) ،

وشُدُّ كَقُولُهُمْ: فلان وُدُّ والقوم أُوُد، وشِدَّ ةُواَشَدَّمثل نعمة وأنعم. ويقال: الأشدُ اسم واحد لاجمع له بمنزلة الآتُك: وهو الرَّصاص، والا سرُب: وهو الأَشدُ اسم واحد لاجمع له بمنزلة الآتُك: وهو الرَّصاص، والا سرُب: وهو القردير. وذكر عن مجاهد في قوله تعالى: ( ولمَّا بَلغَ أَشْدَّهُ) قال: ثلاثاً

<sup>(</sup>١) في القاموس لغات أخرى (٢) في القاموس كذئب وأذؤب

و ثلاثین سنة . واستوى : قال أر بعین سنة ، وأشد الیتیم : قالوا ثمانی عشرة سنة

( أَ كَبَرُ نَهُ ) : أعظمنَه وهالهُن أمره

(أَصْبُ إِلَيْهِنِ): أَمِلُ إِلَيْهِن . يَقَالَ : أَصِانِي فَصِبُوتَ : أَي حَمَلَيَ على الجهل وعلى ما يفعل الصبي ففعلت

(أضغات أحلام): أخلاط أحلام، مثل أضغات الحشيش بجمعها الإنسان فيكون فيها ضروب مختلفة، واحدها ضغث: وهو ملء كف منه (أعصر تخراً): أى أستخرج الحر، لأنه إذا عصر العنب فإنجا يستخرج الحر، لأنه إذا عصر العنب فإنجا عالى: الحر. ويقال: الحر العنب بعينه، حكي الأصعيمي عن معتمر بن سليمان قال: الحير. ويقال: الحر العنب بعينه، حكي الأصعيمي عن معتمر بن سليمان قال: الحير. ويقال: خر

( آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ) : ضمه إليه . وأُوى إليه : انضم إليه ( آوَى إليه : انضم إليه ( آوَى إليه الله علينا أثرَة : ( آثرَكَ الله علينا . ويقال : له علينا أثرَة : أَى فَضَل

(أناب): تاب، والا نابة: الرجوع عن منكر (أشَقَّ): أشَدَّ

(أصنام): جمع صنم ، والصنم ماكان مصوراً من حجر أو صفر أو تحو ذلك ، والوثن ما كان من غير صورة (أصفاد): أغلال ، واحدها صفك

(أَسْقَيْنَا كُمُوهُ): تقول لما كان من يدك إلى فيه: سقيته ، فإذا جعلت له شرباً، أو عرضته لأن يشرب بفيه أو يسقى زرعه ، قلت : أسقيته . و يقال سقى وأستى بمنى واحد . قال لبيد :

سقى قومى بنى مجد وأسقى غيراً والقبائل من هلال ( أرْذَلِ الهُمُرِ ): الهَرَم الذى ينقص قوّته وعقله ، ويصيّره إلى الخَرف ونحوه

(أثاث): متاع البيت ، واحدها أثاثة

(أكنان): جمركن: وهو ما ستر ووقى من الحر والبرد

(أنكاث): جمع تَكُنُ: وهو ما نقض من غزل الشَّمْر وغيره

(أن تكونَ أمّة هي أرْبَى من أمّة ي): أي أزيد عدداً، ومن هذا سمى الربا

(أمرنا وآمرنا) بمعنى واحد: أي كثرنا، وأمرنا بالتشديد: جعلناهم أمراء، ويقال: أمرناهم (من الأمر): أي أمرناهم بالطاعة إعذاراً و إنذاراً وتخويفاً ووعيداً، ففسقوا: أي فخرجوا عن أمرنا عاصين لنا. فحق عليها القول: فوجب عليها الوعيد

( أُوَّابِين ) : تُوَّابِين

( أُجِلْبُ عليهم ) : اجمع عليهم

(أُسَفًا): غضباً ، ويقال: حَزَناً

(أيْصِر به وأسمع): أي ما أبصره وأسمعه!

(أعارنا عليهم): أطلعنا عليهم

(أساور) وأسورة وأسورة (1): جمع سوار وسُوار: وهو الذي بلبس فى الذراع من ذهب، فان كان من فضة فهو قُلْبُ وجمعه قِلَبَة، و إن كان من قرون أو عاج فهو مَسَكة وجمعها مَسَك

(أرائك): أُسِرَّة في الحِجال، واحدها أريكة

(أَجَاءَهَا الْحَاضُ ): جَاءَ بِهَا ، ويقال: أَلْجَأُهَا

(أَهُشُّ بَهَا عَلَى غَنْمَى): أضرب بها الأغصان ليسقط ورقها على غنمي فتأكله

> (أزْرِی): عونی وظهری ، ومنه: فآزره: أی فأعانه (آناء اللیل): ساعاته ، واحدها أَنْیُ، و إِنْیُ، و إِنْیَ،

> > (أمثابهم طريقة): أعدلهم قولا عند نفسه

(أَمْتاً): ارتفاعاً وهبوطاً، ويقال: نَبْكا. النَّبْك (٣): الرَّوابي من الطين

(آذنتُكُم على سواء): أعلمتكم فاستوينا في العلم، قال الحارث الن حلّزة:

آذنتُما ببینها أسماه \* رب ثاو ُیمَلُّ منه الثُّوَاءِ (أوثان): جمع وَثَن ، وقد مر تفسیره

<sup>(</sup>۱) فى القاموس والجمع أسوره ( بفتح الا لف وسكون السين ) ـ وأساور وأساورة ، وسور وستور ( بضم السين ) (۲) النبكة ( محركة وتسكن ): أكمة محدودة الرأس وربما كانت حراء ، أو أرض في اصعود وهبوط ، أوالتل الصغير والجمع نبك (بفتح النون والباء) ونبك ( بفتح النون والباء ) ونبك ( بفتح النون و بكسر النون ) ونبوك (بضم النون) ( قاموس )

(أَتْرَفْنَاهُمْ): نَمَّمُنَاهُمْ وَ بَقَيْنَاهُمْ فَي اللك ، وَالْمُتْرَفُ: المتقلب في الناس العيش (أحاديث): أي جعلناهم أخباراً وعبراً يتمثل مهم في الشر ، لا يقال: جعلته حديثاً ، في الخير

(أَيَا مَى): الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء، واحدهم أيم (أَشَتَاتًا): فِرَقًا، الواحد شَتَّ

(أصيل): ما بين العصر إلى الليل، وجمعه أصل، ثم آصال، ثم أصائل، جمع جمع الجمع

(أحسن مقيلا): من القائلة، وهي الاستكنان في وقت انتصاف النهار، وجاء في التفسير: أنه لاينتصف النهاريوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار، فتحين القائلة وقد فرغ من الأمر، فيقيل أهل الجنة، وأهل النار في النار في النار في النار، فتاحين القائلة وقد فرغ من الأمر، فيقيل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار

(أناسي كثيراً): أناسي جمع إنسي وهو واحد الأنس، جمع على الفظه مثل: كرسي وكراسي والإنس جمع الجنس، يكون مطرح يا النسبة مثل: رومي و روم، و يجوزأن يكون أناسي جمع إنسان، وتسكون اليا، مثل: رومي و روم، و يجوزأن يكون أناسي جمع إنسان، وتسكون اليا، بدلا من النون، لأن الأصل أناسين بالنون، مثل سراحين جمع يسرحان، فلما ألقيت النون من آخره عوضت اليا، بدلا منها

(أَثَاما): عقوبة. والأثام: الإيم أيضا

( الأرذلون ) : أهل الضُّعة والحساسة

(أَزْلَفْنَا ثُمَّ الآخرين): جمعناهم في البحر حتى غرقوا ، ومنه ليلة المزدلفة ،

أى ليلة الاردلاف ، أى الاجتماع ، و يقال: أزلفناهم : أى قر بناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه ، ومنه أزلفني كذا عند فلان : أى قر بني منه

(أعجمين): جمع أعجم وأعجمى أيضا: إذا كان في لسانه عجمة و إن كان من العرب ، ورجل عجمى: منسوب إلى العجم و إن كان فصيحاً ، ورجل أعرابي : إذا كان بدوياً و إن لم يكن من العرب ، ورجل عربي : منسوب إلى العرب و إن لم يكن بدوياً ، وقال الفراء : الأعجمي : منسوب إلى نفسه إلى العرب و إن لم يكن بدوياً ، وقال الفراء : الأعجمي : منسوب إلى نفسه عن العجمة ، كا قالوا للأحمر : أحمري ، وكقوله وهو العجاج :

أَطْرُبًا وأَنْتُ قَنْسُرِيُّ \* والدهر بالإنسان دَوَّارِيُّ ؟

قنسری: شیخ کبیر . ودو اری : دو ار

( الأيكة ): الغَيْضَة ، وهي جماع من الشجر

(أُوْزِعَنَى): أَلْمُمَنَى ، يَقَالَ : فَلَانَ مُوزَعَ بَكُدًا ، ومُولَعَ بِهِ ، وَمُغَرَّى بِهِ ، وَمُغَرَّى بِهِ ، عَنَى وَاحد

(أثاروا الأرض): قَلَبُوهَا للزراعة

(أَهُوَنُ عليه): أَى هين ، كما يقول: فلان أوحد: أَى وحيد، و إِنَّى لأُوجِل: أَى وجيد، و إِنَّى لأُوجِل: أَى وجل، وفيه قول آخر: أَى وهو أهون عليه عندكم أيها الحاطبون، لأن الإعادة عندهم أسهل من الابتداء، وأما قوله: الله أكبر. فالمعنى الله أكبر من كل شيء

(أنكرَ الأصواتِ): أقبح الأصوات، وإنما يكره رفع الأصوات ( ) general control of the second

فى الخصومة والباطل ، ورفع الصوت محمود فى مواطن : منها الأذان والتلبية (أدعياء كم) : من تبذّيتموه

( أَقَطَارُهَا ) وأَقتارها : جوانبها ، الواحد قُطُرْ وقَارُ `

(أشحة ): جمع شحيح: أي بخيل

(أُوَّ بِي مِهُ ): سبّحي معه ، والتأويب: سير النهار كله ، فكأ ن اللهني : سبحي معه نهارك كله كتأويب السائر نهاره كله ، وقيل : أو بي : سبّحي بلسان الحيشة

(أسمَلْنَا): أذبنا ، من قولك : سال الشي ، وأسلته أنا

(أَثْلُ ) ، شجر شبيه بالطّرفاء إلا أنه أعظم منه

(أُسَرُّوا الندامة): أظهروها، ويقال: كتموها، يمني كتمها العظاه

من السِّفلة الدين أضاوهم ، وأسر من الأضداد

(الأَّذَقَانَ) : جمع ذَقَنَ وهو مجتمع اللَّحَيَين (مفتوح اللام) وها العظمان اللذان تنبت عليهما اللحية

(أَغشيناهم فهم لا يُبصرون ): جملنا على أبصارهم غشاوة : أي غطاء

(أجداث): قبور، واحدها جَدَث

(أُسلما): استسلما لأمر الله

( أَلْفُو ١٠) : وجدوا

(أُبِقَ إلى الفلك): هرب إلى السفينة

﴿ الْأَحْرَابِ ﴾ : الذين تمحز بوا على أنبيائهم : أي صاروا فرقاً

(أواب): رجّاع: أي تواب

(أَكْفِلْنْدِيهِا): ضُمَّهَا إلى واجعلني كافلها: أَى الذي يضعها و يُلزِمِ نفسهَ حياطتَها والقيامَ بها

(أحبث حُبَّ الخيرِ عن ذِكْر ربى) : أى آثرت حب الخيل على ذكر ربى ، وسميت الخيل الخير ، لما فيها من المنافع ، وفى الحديث : «الخير معقود بنواصى الخيل »

( الأيد): القوة ، كقوله: (داود ذا الأيد)، وأما قوله تعالى: (أولى الأيدى والأبصار): فالأيدى من الإحسان، يقال: له يد في الخير، والأبصار: البصائر في الدين

(أتراب): أقرانُ أسنان، واحدها تِرْب

(أشرَقَتِ الأرْضُ): أي أضاءت

(أُمَتَنَا اثنتين وأحييتنا اثنتين) : مثل قوله تعالى : « وكنتم أمواتاً فأحياكم ، ثم يُميتُكُم مُ ثم يُحييكم » ، فالموتة الأولى كونهم نطفاً في أصلاب آبائهم ، لأن النطفة ميتة ، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم من النطفة ، والموتة الثانية إماتة الله إياهم بعد الحياة ، والحياة الثانية إحياء الله إياهم للمحث ؛ فهاتان موتتان وحياتان . ويقال : الموتة الأولى التي تقع بهم في الدنيا بعد الحياة ، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم في القبر ، لمساءلة منكر ونكير ، والموتة الثانية إماتة الله تعالى إياهم بعد المساءلة ، والحياة الثانية إماتة الله تعالى إياهم بعد المساءلة ، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعث

(أسباب السوات ): أبوابها

(أَقُواتَ ): أَرِزَاقَ بَقْدُرُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهُ ، وَاحْدُهُا قُوْتَ

(أرداكم): أهلككم

(أكامَها): أوعِيَتها النيكانت فيها مستترة قبل تَفطَّرها، واحدها كم ، وقوله تمالى: (والنخلُ ذاتُ الأكام): أي الكُفُرُ عَي قبل أن تتفَّق

(آذَنَّاكَ): أعلمناك

(أكواب ): أباريق لا عُراها ولا خراطيم، واحدها كوب

( آسَفُونا ): أغضبونا

(أَبْرَ مُوا أَمِراً): أحكموا أمراً

( فأنا أوّلُ العابدين ) . معناه : إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدًا فأنا أوّلُ العابدين ) . معناه : إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدًا فأنا أوّلُ الآنفين أوّلُ من يعبده ، على أنه واحد لا ولد له . ويقال : فأنا أوّلُ الآنفين والجاحدين لما قلتم . يقال : عَبدَ : إذا أنف

(أَثَارة) وأَثَرَة من علم: أي بقية من علم يؤثر عن الأولين، أي يسند إليهم.

(آنِفاً): أى الساعة ، من قولك: استأنفت الشي ،: إذا ابتدأته ، وقوله تعالى: (ماذا قال آنفاً): أى الساعة ، أى فى أول وقت يقرب منا (أحقاف): رمال مشرفة معوجة ، واحدها حِقف (أضلَ أعمالهم): أبطل أعمالهم

(أنخنتموهم): أكثرتم فيهم القتل

( آسِنِ ) وأسِن : متغير الربح والطعم

(أشراطُها): علاماتها ، ويقال: أشرط نفسه للأمر إذا جعل نفسه علماً فيه ، ولهذا يسمى أصحاب الشرط ، للبسهم لباساً يكون علامة لهم ، والشرط في البيع علامة للمتبايعين

( أَوْلَى لَهُم ، وأُولَى لك ، فأولى لهم): تهديد ووعيد: أَى قد وَلِيَكَ شَرُ فَاحَدْره .

(أُمْلَى لهم): أطال لهم المدة ، مأخوذة من المُلاَوة ، وهي الحين: أي تركهم حيناً ، ومنه قولهم: تمليت (فلاناً) (١) حيناً: أي عشت معه حيناً (أضغانَكُمْ ): أحقادكم ، واحدها ضغن وحقد ، وهو مافى القلب مستكن من العداوة

(أَنَابَهُمْ): جَازَاهُم (آزَرَهُ): أَعَانُه

(أَلْقَى السَّمَعَ وهو شهيد): استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ، ليس بغافل ولا ساه

(أُلْقِيَا فَى جَهَمَ): قيل: الخطاب لمالكوحده، والعرب تأمر الواحد والجمع كما تأمر الاثنين، وذلك أن الرجل أدنى أعوانه فى إبله وغنمه اثنان، وكذلك الرُفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبيه

<sup>(</sup>١) زيدت هذه الكلمة ليستقيم الكلام .

(أدبارَ السجود) ذكر عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (رضى الله عنه) أنه قال: أدمار السجود: الركمتان بعد للفرب. وأدبار النجوم: الركمتان قبل الفجر. الأدبار: جمع دُبُر، والإدبار: مصدر أدبر إدباراً (أيّانَ يومُ الدّين): متى يوم الجزاء؟

(أَلَتَنَاهُم): نَقَصِناهم، ويقال: ألت يألِت، ولاتَ يليتُ ، لغتان (اللات والعُزَّى ومَنَاةً): أصنام كانت في جوف الكمبة من حجارة كانوا يعبدونها

(أكدى): قطع عطيته ويئس من خيره ، مأخوذ من كدية الرّكيّة ، وهو أن يحفر الحافر فيبلغ إلى الكدية وهي الصلابة من حجر أو غيره و فلا يعمل معوله شيئاً ، فييأس ويقطع الحفر ، يقال: أكدى فهو مكد

(أَقْنَى): جمل لهم قُنْية: أَي أَصل مال

(أَزِفَتِ الْآزِفَةُ): قربت القيامة ، سميت بهذا لقربها ، يقال:

أَرْفَ شَخُوصَ فَلَانَ: أَى قَرَبَ. وقوله تعالى: (وأنذِرْهم يومَ الآرِفَة): يعنى يوم القيامة

(أَعْجَازُ نَخْل مُنْقَعِرِ ): أُصول نخل منقلع . وأُعجاز نخل خاوية : أُصول نخل بالية

(أُشِر): مَوْح متكبر، وربما كان المَرَح من النشاط

(الأنام): الحلق

(الأعلام): الجال، واحدها عَلَم

﴿ أَفْنَانَ ﴾ : أغصان ، واحدها فَنَن

( أو ل الحشر ): أول من حشر وأخرج من داره ، وهو الحلاء

(أَوْجَفْتُمْ) من الإيجاف: وهو السير السريع

(أَسْفَار) : كتب ، واحدها سفر

( اللائي ) واحدها التي والذي جميعاً . واللاتي واحدها التي لاغير

(أَرْجَائِهَا): نواحيها وجوانها، واحدها رجاً، مقصور، يقال ذلك

لحرف البشر، ولحرف القبر وما أشبهه

﴿ أَوْسَطَهُمْ ﴾ : أندلَهم وخيرَهم

(أَوْعَى) : جعله في الوعاء، يقال : أُوعيت المتاع في الوعاء : إذا

حملته فيه

(أَصَرُّوا): أقاموا على المصية

(أطواراً): ضروباً وأحوالاً: نُطَفاً، ثم عَلقاً، ثم مُضفاً، ثم عظاماً؛ ويقال أطواراً: أصنافاً في ألوانكم ولغاتكم، والطور: لحال.

والطور: التارة والمرّة

( أَشَدُّ وطْأَ ) : أَثبت قياماً ، يعنى أَن ناشئة الليل (وهي ساعاته) أوطأ اللقيام وأسهل على المصلى من ساعات النهار ؛ لأن النهار خلق لتصرف العباد

فيه ، والليل خلق للنوم والراحة والخلوة من العمل ، فالعبادة فيه أسبل ، وجواب آخر : أشد وطأ : أى أشد على المصلى من صلاة النهار ، لأن الليل خلق للنوم ، فإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما يتكلفه فيه ، وكان الثواب أعظم من هذه الجهة ، وقرئت : أشد و طاء : أى مواطأة : أى البدر أن يواطى ، اللسان القلب والقلب العمل ، وقرئت : أشد وطأ (١) وقيل : هو بمعنى الوط ، وقال الفراء لا يقال الوَط ، وما روى عن أحد ولم يجزه

( أَقُومُ قِيلًا ): أُصِح قولاً ، لهدوء الناس وسكون الأصوات

(أنكالاً): قيوداً، ويقال: أغلالا، واحدها نكل

(أَسْفَرَ) الصبح: أَي أَضَاء

(أَمْشَاجِ ): أخلاطٍ ، واحدها مَشَج ومَشيح ، وهو هاهنا اختلاط

النطفة بالدم

(أسرَهُم): خلقَهُم

(أَلْفَافاً): أَي مَلْتَفَةُ مِنَ الشَّجِرِ، وَاحْدُهَا لِقَ وَلَفَيْفَ، وَيَجُوزُ أَنْ

تَكُونَ الواحدة لفاء ، وجمعها لُفُ ، وجمع الجمع ألفاف

(أحقاباً): جمع خُقْب، والحقب ثمانون سنة، وقوله: (لابثين فيها): أى كما مضى حُقَب تبعه حقب آخر أبداً

<sup>(</sup>١) ليست قراءة سبعية كما يؤحذ من ابن القاصح وغيث النفع .

(أَغْطُشَ لَيْلُهَا): أَظْلَمُ لِيلْهَا

(أَقْبَرَهُ): أَى جَمَلُهُ ذَا قَبَرَ يُوارَى فَيَهُ ، وَسَائَرُ الْأَشْيَاءُ تَلَقَى عَلَى وَجِهُ الْأَرْضُ ، يَقَالُ أَقْبَرُهُ: إِذَا جَعَلُ لَهُ قَبَرًا . وقبرَهُ: إذا دفنه

(أُنْشَرَهُ): أحياه

(أَبًّا): وهو مارعته الأنعام، ويقال: الأبُّ للبهائم كالفاكية للناس.

( أَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقْتُ ) : أَى سمعت لربها وحق لها أن تسمع

(والأرض ذَاتِ الصَّدْعِ): أَي تُصْدَع (١) بالنبات

(أَفْلَحَ مِنْ زَكَّاهَا وقد خَابَ مِنْ دَسَّاهَا): أَى ظَفِر مِنْ طَهْرِ نَاهَا فَالَّهُ مِنْ طَهْرِ الْمُعْدِ وَالْمَاصِي ، و يَقَالَ : أَنْ الله مِنْ أَخْلَهَا بِالْكَفْرِ وَالْمَاصِي ، و يَقَالَ : أَفْلَحَ مِنْ زَكَاهُ الله ، وَخَابُ مِنْ أَضْلُهُ الله أَفْلَحُ مِنْ زَكَاهُ الله ، وَخَابُ مِنْ أَضْلُهُ الله

( أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ): أَى أَثْقَلَ ظَهْرِكَ حَتَى سَمَعَ نَقَيْضُهُ: أَى صُوتُه ، وهذا مثل ، ويقال: أنقض ظهرك: أثقله حتى جعله نِقضاً ، والنقض:

وهدا مثل ، و يقال : القص طهرك : القله حبى جعله يقصا ، والنقيص البعير الذي قد أتعبه السفر والعمل فنُقِض لحمه ، فيقال له حينتُذ نقِض

(أَثْقَالُمَا): جمع ثِقْل، وإذ كان الميت في بطن الأرض فهو ثقل لها، وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها

(أَوْحَى لَمَا) وأوحى إليها واحد: أَى أَلَمْمَهَا ، وَفَى التَفْسِيرِ: أُوحَى لَمُا أُمْرِهَا

<sup>(</sup>١) تشق .

(أَلْبَاحُ الشَّكَانُرُ): شَعْلَكُمُ التَّكَانُرُ

(أَنَا بِيلَ): جَمَّاتَ في تَفْرِقَهُ . أَي حَلَمَةُ حَلَقَةً ، واحدها إِنَّالَةً

و إبون و إبيل ، و يقال هو جمع لا واحد اله

(الأبتر): الذي لاعقب له

(أحد): بمعنى واحد، وأصل أحد وحد، فأبدلت الممزة من الواو المفتوحة ، كما أبدلت من المفتوحة في قولهم : وجوه ، وأجوه ، ومن المفتوحة ، كما أبدلت من المفتوحة في قولهم : وجوه ، وأجوه ، وأبلا في المكسورة في قولهم : وشاح ، وإشاح ، ولم يبدلوا من المفتوحة إلا في حرفين : أحد، وامرأة (أناة) ، وأصلها : وَناة ، من الوَني ، وهو الفتور

## باب الولف المضمومة

( وأَتُوا بِهِ مُتَسَامِاً ) أي يشبه بعضه بعضاً ، فجائز أن يشتبه في اللون والحلقة و يختلف في الطعم ، وجائز أن يشتبه في النبل والجودة ، فلا يكون فيه ما ينفي ولا ما يفضله غيره

(أُمِيُّونَ): الذين لا يكتبون، وأحدهم أمى ، منسوب إلى الاثمة الأمية التي هي على أصل ولادات أمهاتها، لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها (أُشرِبوا في قلو بهمُ العجْلَ): أي حُبَّ (١) العجل

<sup>(</sup>۱) من عادة العرب إذا أرادوا العبارة عن مخامرة حب او بغض استعاروا له اسم الشهاب، إذ هو أبلغ إنجاع في البدن (أصفهاني)

﴿ أَهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ﴾ : ذُكر عند ذبحه اسم عير الله ، وأصل الإهلال رفع الصوت

(أضطر): أي أليحي،

(أُمَّةً ): وهي على عَانية وجوه: أمة: جماعة ، كقوله عز وجل: (أمة من الناس يسقون ) ، وأمة : أتباع الأنبياء عليهم السلام ) ، كا تقول : نحن من أمة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأمة : رجل ٌ جامع للنخير يقتدى يه ، كقوله : ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ) ، وأمة : دين وملة ، كقوله عز وجل: ( إنَّا وجدنا آبَاءَنا على أمَّة ) ، وأمة : حين وزمان ، كقوله عزوجل: (إلى أمة معدودة) ، وكقوله: (وادُّ كرَّ بعد أمَّة): أي بعد حين \_ ومن قرأ أمه وأمه : أي نسيان \_ وأمّة : أي قامة ، يقال : فلان حسن الأمة: أي القامة. وأمة: رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : يبعث زيد بن عمرو بن نُفَيل أمة وحده ، وأمة : أمُّ ، يقال : هذه أمة زيد : أي أم زيد

(أَحْصِرْتُمْ): أي منعتم من السير بمرض أو عدُو الوسائر المواثق (أُخْرَاكُمْ): أَي آخْرِكَمَ

( أُجُو رَهُن ) : أي مهورهن

﴿ أَبْسِلُوا ﴾ : أي ارتهنوا وأسلموا للهلكة (أُجَاجُ ): أَي ملح مُرثُ شديد الملوحة

(أكله): عره

(أُمْلِي لَمُ مُ): أَى أَطِيل لهم المدة وأتركهم مَلاوة من الدهر، والملاوة: الحين من الدهر، والماوان: الليل والنهار

( أحُصْرُ وهُمْ ): احبسوهم وامنعوهم من التصرف

(أَذِنُ خَيْرِ لِكُمْ) . . يقال فلان أذن : أي يقبل كل ما قيل له

(أولو الأرحام) واحدهم ذو

(أولات) واحدها ذات

( أُتَّرِ فُوا ) : أَى نُعَمُّوا و بِقُوا فِي الملك ، والمترف : المتروك يفعل

مايشاء ، و إنما قيل للمنمَّم مترف ، لأنه لا يمنع من تنعمه ، فهو مطاق فيه

( أُجِتْلَتْ ): معناه اسْتُؤْصِلت

( أَجِنْدِنْنِي ) وَجِنَّذِي ، بَعْنِي وَاحِد

(أَفَّ وَلا تَنْهَرُ هُمَا). الأَفَّ : وسخ الأَذَن ، والتَّف : وسخ

الأَظْفَارِ ، ثم يقال لما يستثقل ويضجرَ منه : أفَّ وتف له

(أف ملكم و لما تعبدون ): أي تَلَفّاً لكم، ويقال: نَتْناً لكم

( أَفْرُغُ عَلَيْهِ قِطْراً ): أَى اصبب عليه تُعاساً مذاباً

(أَخْفِيها): أسترها وأظهرها أيضاً ، وهو من الاضداد ، من أخفيت ،

وأَخفيها: أظهرها أيضاً لا غير، من خفيت (١)

( أَزْلِفَتَ الجِنةُ ) : قُرِّبَتْ وأد نِيت

(أَضْمُ بِدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ): أَى اجمع يدك إلى جيبك، والجناح:

<sup>(</sup>١) مخالف لما في المصباح.

مابين أسفل العضد إلى الإبط ، وقوله تعالى : ( واضمم إليك جناحك من الرَّهُب ) يقال : الجناح ههنا اليد ، و يقال العصا

( أَسْلَكُ يَدَكَ فَي جَيبِكَ ) : أَي أُدخلها فيه ، و يَمَال : الجيب ههنا لقميص

(أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ) : أَى انقُص منه ، ومنه قوله : (قل الهؤمنين يغضوا من أبصارهم) : أَى يَنقُصوا من نظرهم عما حرم عليهم ، فقد أطلق لهم سوى ذلك

(أَرْكُضُ برجلكَ ): اضرب الأرض برجلك ، والركض : الدفع بالرجل ، ومنه ركفت الدابة : إذا ضربتها برجلك ، ويقال : اركض برجلك : ادفع برجلك

(أُولَى أَجنحة مَثْنَى وثُلاثَ ورُباعَ): أَى لَبَعَضَهُم جِنَاحَان ، ولَبَعْضَهُم ثلاثة ، ولَبِعَضْهُم أَر بَعَة

( أُمَّ القُرَى ) : أَى أَصل القرى ، لأَن الأَرض دُحِيتُ من تَحْما :

(أُمُّ الكتاب): أصل الكتاب، يعنى اللوح المحفوظ
(أُولُو العَرْمِ مِنَ الرُّسلِ): نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليهم
وعلى جميع الأنبياء السلام)
(أزْدُجر): أُفْتُمُل مِن الزجر: وهو الانتهار

( أَفْرِي ) : أَحامَى

(أجَّلَتْ): أُخَّرت

(أخدود): هو شق في الأرض، وجمه أخاديد

باب الألف المكسورة

( إهْدنا ): أي أرشدنا

(استُوْقَلَ): عمى أوقد

( إذ ْ ): وقت ماض

( و إذا ) : وقت مستقبل

(إبليس): إفعيل من أبلسَ: أي يئس، ويقال: هو اسم أعجمي، فلذلك لاينصرف

( ار هبون ) : خافون . . و إنما حذفت الياء لأنبا في رأس آية ، و رءوس الآيات ينوى الوقف عليها ، والوقوف على الياء يستثقل ، فاستفنوا عنها بالكسرة

(إسرائيل): يعقوب عليه السلام

(الهبطوا منها) ، الهبوط: الانحطاط من علو إلى أسفل ، بالضم

(إهبطوا مصراً): أي انزلوا مصراً

( إِذِّ ارَأْتُمْ ): أصله تدارأتم . أى تدافعتم واختلفتم في القتل ؟ أى أَقَيَى بَعِضَ عَلَى بَعِض ، فأدغت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحدي فلما أدغمت سكنت ، فاجتلبت لها ألف الوصل للابتداء ، وكذلك : ادّ اركوا ، وأثّ اقلتم ، واطّيرنا ، وما أشبه ذلك

(ابتلى ابراهيم َ ربَّهُ بكلمات فأعهن ) اختبره بما تمبده به من السنن ، قيل: وهي عشرخصال: خمس منها في الرأس ، وهي : الفَر ق فرق الشعر، وقص الشارب ، والسواك ، والمضمضة ، والاستنشاق . وخمس في البدن : الختان ، وحلق المانة ، والاستنجاء ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط . (فأتمهن في أي فعمل بهن ولم يدع منهن شيئاً .

( إنى جاعِلكَ للناس إماماً ) : أي يأتم بك الناس فيتبعونك و يأخذون عنك ، و بهذا سمى الإمام إماماً ، لأن الناس يؤمون أفعاله : أي يقصد أي يقصدونها و يتبعونها ، و يقال للطريق : إمام ، لا له يُوم : أي يقصد و يُتبع ، ومنه قوله عز وجل : ( و إنهما لبا مام مبين ) : أي لبطريق واضح ، يمرون عليها في أسفارهم ؛ يمني القريتين المهلكتين قوم لوط وأصحاب الأيكة فيرونهما و يعتبر بهمامن خاف وعيد الله تعالى . والإمام : الكتاب أيضاً ، ومنه قوله عز وجل : ( يوم ندعو كل أناس بإ مامهم ) : أي بكتابهم ، و يقال : بدينهم ، و الإمام : كل ما ائتممت به واهتديت به أي بكتابهم ، و يقال : بدينهم ، و الإمام : كل ما ائتممت به واهتديت به أي اصطفى ) : اختار

( اِستجاب ) : أي أجاب

(اعتمر): أي زار البيت، والممتمر الزائر، قال الشاعر:

الله وراكب جاء من تثليث معتمراً الله

ومن هذا سميت العمرة ، لأنها زيارة للبيت ، ويقال اعتمر: أى قصد ، ومنه قول العجاج:

لقد سَمَا ابنُ مُعمر حين اعدّ م فَرْ می بعیداً من بعید و نار (۱)

( اِستَدْسَرُ ): أَي تَبِسَرُ وسَهِلَ

. ( انفصام ): أي انقطاع

( إعدار ") أي ريح عاصف ترفع تراباً إلى السماء كأنه عود نار

( إلحاقاً ): أي إلحاحاً

( إَنْذَنُوا بحرب من الله ) : أي اعلموا ذلك واسمعوا وكونوا على أذُن

منه ، ومن قرأ : فآذِنوا : أي فأعلموا غير كم ذلك

( إنجيل ): إفعيل من النبُّ فل : وهو الأصل ؛ والإنجيل : أصل الماوم

وحكم، وَيقال: هو من نجلت الشيء: إذا استخرجته وَأَظهرته، وَالا نجيل

مستخرج به علوم وَحكم

(إصر): ثِقُل وَعهد أيضاً

( افتری ): اختلق

(استكانوا): خضعوا

<sup>(</sup>١) يقال: ضبر الفرس: إذا جمع قوائمه ووثب

(إسرافناً): إفراطنا

( إِنْفَضَوًّا ): تفرقوا ، وأصل الفض الكسر

(إدرَ عُوا): ادْفعوا

(إِنَانًا ) في قوله : (إن يدعون من دونه إلاّ إِنَانًا ) : أي مواتاً ، ()

مثل اللات والعزى ومناة وأشباهها من الآلهة المؤنثة ، ويقرأ: أثنا: جمع

وثن ، فقلبت الواوهمزة ، كما قيل في أقتت : وقتت ، ويقرأ أنْماجم إناث (٣)

(استهواته الشياطين): أي هوت به وأذهبته

(إ فرراء عليه): الافتراء: العظيم من الكذب ، يقال لن عمل عمل

فيالغ فيه: إنه ليمري المرك

(إمْلاَق ): فقر

( إِدَّارَ كُوا فيها ): تداركوا ، أي اجتمعوا فيها

( افتَحْ بَيْنَنَا ): احكم بيننا

(استرهبوهم ): أخافوهم ، استفعلوهم من الرهبة

( إلاهتَكَ ) في قراءة من قرأ : ويَذَرَكَ و إلاهتك : أي عبادتك

( اِنْسَلَخَ مَهُا ) : خرج منها كما ينسلخ الانسان من ثو به ، والحيةُ

من قشرها: أي من جلدها

<sup>(</sup>١) الموات : كالحجر والشخر وصغار النجوم.

<sup>(</sup>۲) لم يرتض ابن جرير الطبي غير الأول. وليست القراءة بهما سبعية (۳)

( إنبجست ): انفجرت

(إِلاَّ وَلا ذَمَّة ): إِلَّ على خَسة أُوجِه : إِلَّ : الله عز وجل : و إِلَّ

عهد، وإلَّ : قرابة، وإلَّ : حَلِّف، وإلَّ : جوار

( إقاتر فتموها ): اكتسبتموها

( اِ ثَاقَلْتُمْ ) : تثاقاتم إلى الأرض

( إرْصاداً ) : ترقباً ، يقال : أرصدت الشيء ، إذ جملت له عدة .

والإرصاد في الشر، ويقال: رصدت وأرصدت في الناير والشرجيما

( إى ورَبَّى ) : إى : تُوكيد للاقسام ، الممنى : نعم و ربي ، قال

أبو عمرو: إي وربي: تصديق

( اِقْضُوا إِلَى ۗ وَلا تَنْظِرُونَ ) : أَى أَمضُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَلا تَؤْخُرُونَ ،

كقوله : ( فاقض ما أنت قاض ) : أي فأمض ما أنت مُمْض

( الطَّمِسُ ) : أي امْحُ : أي أذهبه ، من قولك : طمس الطريق إذا عفا وَدَس

( إجرامي ): مصدر أجرمت إجراماً

( اِعتَراكَ بعض آلهتنا بسوء ): أَى عَرَضَ لكَ بسوء ، ويقال : قصدك بسوء

( اِستعمر کم فیما ): جملکم عُمَّاراً لها

( اِرْ تَقِبُوا إِنَّى مُمَكَّمُ رَقِيبٍ ): انتظروا إِنَّى مُعَكَّمُ مُنتظر

(استقصم): أي امتنع

( استيأسوا) : استفعاوا ، من يئست

( اصادع عا تُؤْمَر ): أفر ق وأمنه ، ولم يقل (١) ( به ) لأنه ذهب به إلى المصدر ، أراد : فاصدع بالأمر

( اِسْتَفْرُ زُ ): أي استخف

( اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ): أى احبس نفسك عليهم ولا ترغب عنهم إلى غيرهم

( اِستبرَق ) : هو تخين الديباج ، وهو فارسي معرب

( إرْتَدًا على آثارهما قصصًا): أي رجما يتصلن الأثر الذي جاءا فيه

(إمرا): أي عجباً ، ويقال: داهية

( اِنتبذَت مِن أَهُلَمِ ) : أَى اعتزلتهم ناحية ، ويقال : قعد نُبذة ، ونَبذة : أَى ناحية

( إلحاد ): ميل عن الحق

( إخستوا فيها ): أَنْهَدُوا ، وهو إبعاد عكروه

(إفْك ) أسوأ الكذب

( افتراهُ ): افتعله واختلقه

<sup>(</sup>١) أي القرآن ، لأن الكارم فيه ( ولقد آ تيناك سبعًا من المثاني والقرآن العظيم ﴾

( اِلْأَرْ بَدِّ ): الحاجة

( اطَّيرْ نا ): أصله تطيرنا ، ومعنى تطيرنا: تشاءمنا

( إقصد في مشيك ): اعدل ولا تتكبر ، ولا تدب ديماً ، ، القصد:

ما بين الإسراف والتقصير

(إسوَّة ): انتمام وانَّباع

( إناه ): بلوغ وقته ، ويقال: أنَّى يأني ، وآن يئين ، بمنز لة حان بحين

( اِمتازوا اليوم أيم المجرمون ) : أي اعتزلوا من أهل الجنة وكونوا فرقة على حدة

( اِصْلُوْهَا ): أَى ذُوقُوا حرَّهَا ، يَقَالَ : صُلِيتُ النَّارَ وَ بِالنَّارِ ، إِذَا غَالَاتُ حرُّهَا ، وَ يَقَالَ : اِصَلُوهَا : أَى احترقُوا بَهِا

( فاستَفترجم ) : أي سلمهم

( إِلْيَاسِينَ ) : يعنى إِليَاسَ وأهلَ دينه ، جمعهم بغير إضافة بالياء

والنون على العدد ، كأن كل واحد اسمه إلياس ، وقال بعض العلماء: يجوز

أن يكون إلياس و إلياسين بمنى واحد ، كا يقال : ميكال وميكائيل ،

ويقرأ : على آلِ(١) ياسين : أي على آل محمد (صلى الله عليه وسلم )

( إشمأزت ) : معناه نفرت ، والمشمئز : النافر

( إصفح عنهم ) : أي أعرض عنهم ، وأصل الصفح أن تنحرف عن

<sup>(</sup>١) قراءة سبعية .

الشي، فتوليه صفحة وجهك ، أي ناحية وجهك ، وكذلك الإعراض هو أن تولّى الشي، عرضك ، أي جانبك ، ولا تقبل عليه

( الْغَوَّا فيه ): وهو من اللَّغَا ، وهو الهُجُر والكلام الذي لانفع فيه ( اعتاوه ): أي قودوه بالعنف

( إِن نظن إلا طنتًا ) : معناه ما نظن إلا ظنّا لا يؤدى إلى يقين ، إِنَا يَخْرِجِنَا إِلَى ظن مثله

(اِنْشَرُوا): أي ارتفهوا عن مواضعكم حتى توسعوا لفيركم ، يقال : قعد على نَشَرَ من الأرض : أي مكان مرتفع ، ونَشْر

( استحوذ عليهم الشيطان ): أى غلب عليهم الشيطان ، واستحوذ عليه الأصل ولم يُعَلَّ ، ومثله: استروح ، واستنوق الجل ، واستصوبت رأيه

( اِمتعرِنُو هن ): أي اختبروهن

(اِسْعَوْ الله فَ كُرُ الله): بادروا بالنية والجِدّ ، ولم يُردِ العَدْقَ والإسراع في المشي

( اِلْتَمَرُ وَا بِينَكُم بِمُمْرُوفَ ): أَي لِيأْمَرُ بِعَضُكُم بِعِضاً بِالْمُووف

( استَفْشُوا ثيابهم ): تغطُّوا بها

( اِلتَفْتِ السَاقُ بَالسَاقُ ): آخِرُ شَدَةُ الدُّنيا بأول شَدَةُ الآخرة ،

ومعنى التفت: أى التصقت من قولهم: امرأة لَفّاء: إذا التصقت لخذاها ، و يقال: هو من التفاف ساقى الرجل عند السّياق ، يمنى عند سوّق رُوح العبد إلى ربه ، و يقال: التفت الساق بالساق ، مثل قولهم: شمرت الحرب عن ساقها ، إذا اشتدت

( إِنْكَلَرَتْ ): انتثرت وانصبت . . ومنه قول العجاج :

\* أبصر خر بان فضاء فانكدر \*

وهو طائر ، واحده خرَب ، وهو ذكر الحُبارى

( اِنْفَطَرَت ): أَى انشقت

( اِتْسَقَ الْقَمَرُ ) إذا تم وامتلاً في الليالي البيض ، ويقال : اتسق: استوى

( إيابهم ): رجوعهم

(إِرَمَ): أبو عاد ، وهو ابن إرم بن سام بن نوح ، و يقال: إرم: اسم بلدتهم التي كانو ا فيها

(اقتحم الْمُقَبَة): هي عقبة بين الجنة والنار. والاقتحام: السخول في الشيء، والمجاوزة له بشدة وصعوبة، وقوله عز وجل: (فلا اقتحم العقبة): أي لم يقتحمها ولم يجاوزها، و (لا) تكون مع الماضي بمعني (لم) مع المستقبل، كقوله:

إن تغفر اللهم تغفر جماً وأي عبد لك لا ألما ؟ أذه من اللهم : وهو من الصغائر أى : أي عبد لك لم يُلم بذنب ؟ ،أخذه من اللهم : وهو من الصغائر ( اِنْبَعَتَ أَشْقَاها ) : انفعل من البعث ، والانبعات : هو الإسراع في الطاعة للباعث ، وأشقاها : هو قدار بن سالف ، عاقر الناقة

( اِنْحَرْ ) : أَى اذبح ، ويقال : انحر : ارفع يدك بالتكبير إلى نحرك

## باب الباء المفتوحة

( بَلَانَهُ ) على ثلاثة أُوجِه : نعمة ، واختبار ، ومكر وه

(بارئيگم ): خالقكم

( باموا بِفَضَب مِنَ اللهِ ): انصرفوا بذلك ، ولا يقال باء إلا بشر ، ويقال باء بكذا: إذا أقرَّ به أيضاً

(بديع): أي مبتدع

( بَتَّ فيها ): أي فرَّق فيها

( باغ ) : طالب ، وقوله : (غير باغ ولا عاد ) : أى لا يبغى الميتة ، أى لا يطلبها وهو يجد غيرها . ولا عاد : أى لا يطلبها وهو يجد غيرها . ولا عاد : أى لا يطلبها وهو يجد غيرها .

( باشروهن ): أى جامعوهن ، والمباشرة : الجماع ، سمى بذلك لمس البشرة ، والبشرة ، والبشرة : ظاهر الجلد ، والأدمة : باطنها

( بَسْطَة فِي الْعَلْمِ ) : أي سَعَةً ، من قولك : بسطته ، إذا كان

مجموعا فقتحته روسمته ، وقوله : ( وزادكم في الخانق بسطة ) : أي طولا وعاما ؛ كان أطولهم طوله مائة فراع ، وأقصر هم طوله ستون ذراعاً ( بَكَةً ) : اسم لبطن مكة لأنهم يتباكون فيها أي يزدحون ، ويقال بكة مكان البيت ومكة سائر البلد ، وسميت مكة لاجتذابها الناس من كل أفق ، يقال : أمتك الفصيل ما في ضرع الناقة : إذا ستقصى فلم يدع منه شيئاً

( بَيَّت ): قدَّر بايل ، يقال: بيت فلان رأيه: إذا فكر فيه ليلا. ومنه قوله: ( فجاءها بأسنا بياتا ): أى ليلا ، وكذلك بيّتهم العدوّ ( بَهيمة ): كل ما كان من الحيوان غير ما يمقل ، و يقال: البهيمة ما استبهم عن الجواب ؛ أى استغلق

( تحيرة ) : وهي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء ، و إن كان الخامس أنى بحروا أذبها ، أي شقوها ، وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء ، والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزلة أن يفعل ذلك ، فلا يحبس عن رعى ولا ماء ولا يركبها أحد ، والوصيلة من الغنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن يؤربها أحد ، والوصيلة من الغنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ، فإن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا : وصات

أخاها فلم يذبح لمكانها ، وكان لحمها حراماً على النساء ، ولبن الأنثى حرام على النساء ، إلا أن يموت منها شيء فيأ كله الرجال والنساء ، والحامى : الفحل إذا ركب ولد ولده ، ويقال : إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره ، فلا يركب ولا يمنع من كلاً .

( المنة ) أي فأة

( بازغاً ) : أي طالعاً

(بینَـکُمْ) أى وصلكم ، والبین من الأضداد : يكون الوصال و يكون الفراق

( بصائر ُ من ربكم ) : مجازها حُجَجَ بينة ، واحدتها بصيرة

( بو أَكمَ ) : أنزلكم

( بأس ٍ ) : أي شدة ، ويقال : بؤس أيضاً ، أي فقر وسوء حال

( بَيْيسِ ): شديد

( بَنان ): أصابع ، واحدها بَنانة

(بياتاً). أي ليلا ، والبيات : الإيقاع بالليل

( براءة ) : أي خروج من الشيء ومفارقة له

( بو النا بني إسرائيل ) : أنزلناهم ، ويقال : جملنا لهم مبوا : وهو

المنزل الملزوم

( بادئ الرأى ) مهموز: أى أول الرأى ، و بادى الرأى (غير مهموز): أى ظاهر الرأى

( بَعْلَمِی ) ، بعل المرأة : زوجها ، و بعل : اسم صنّم أيناً ، قال الله عز وجل : ( أتد عون بعلا )

( بقيةُ الله خيرُ لكُم ْ ): أي ما أبقاه الله لكم من الحلال ولم يحرمه عليكم ْ فيه مَقْنَع ورضاء ، فذلكم خير لكم

(بَعْدَتُ عُودُ): أَيْ هَلَكَ ، يَقَالَ: بَعْدَ يَبِعُدُ: إِذَا هَاكَ ، و بِعُدُ يَبِعُدُ مِنَ البِعِدِ (١)

( بخس ): نقصان ، يقال بحسه حقه : إذا نقصه

( بثي وحُزْنَى ) ، البث : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى يبثه : أي يشكوه ، والحزن : أشد الهم

( بَصِيرة ) : أى يقين ، كقوله : ( أدعو إلى الله على بصيرة ) : أى على يقين ، وقوله : ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) : أى من الإنسان على نفسه عين بصيرة : أى جوارحه يشهدن عليه بعمله ، ويقال : الإنسان بصير على نفسه ، والهاء دخلت المبالغة ، كا دخلت في علامة ونسابة و نحو ذلك .

( بَوَارٍ ): أي هلاك

<sup>(</sup>۱) کارهما من بابی کرم وفرح

( بَا خِمْ نَفْسَكُ ) : أَى قَاتَلْ مِنْ نَفْسَكُ

( بَعَثْنَاهُمْ ): أي أحييناهم

(البَاقِياتُ الصالحاتُ): الصلوات الخس ، وقيل: سبحان الله ، والله ، والله أكبر

( بَارِزَة ) : أَى ظَاهِرة ، أَى ترى الأرض ظاهِرة ايس فيها مُستَظَلَ اللهُ وَلا مُتفَيَّا مَ ويقال للا رض الظاهرة : البراز

( بَغَيًّا ): يعنى فاجرة

( بَالْ ): خال

( بهیج ): أى حسن يبهج من يراه: أى يسره ، والبهجة: الحسن والبهجة: السر ورأيضاً

( بَادٍ ) : أي من أهل البدو ، كقوله عز وجل : ( سوالا العاكفُ فيه والباد )

(البيت العتيق): بيت الله الحرام ، وسمى عتيقاً لأنه لم يملك ، ويقال: سمى عتيقاً لأنه أقدم ما فى الأرض ، ويقال: إن الله (عز وجل) أعتق زُوّارَه من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه صلى الله عليه وسلم (بَرْزَخُ إلى يوم يُبُعَثُونَ): يعنى القبر ، لأنه بين الدنيا والآخرة .

ر بررے ای یوم یبعدوں). یعنی العبر العدی العبر الدید والا حرد . وکل شیء بین شیئین فہو برزخ ، ومنه : (وجمل بینهما برزخاً): آی حاجزاً ( بَغَى عَلَيهِم ) : أي ترفع عليهم وعلا وجاوز القدار

( بَيْضُ مَكَنُون ) ؛ تُشَبَّه الجارية بالبَيْض بياضاً وملاسة وصفاء لون وهي أحسن منه ، و إنما تشبه الألوان ؛ ومكنون : مصون

( البطشة الكبرى): يوم بدر ، ويقال: يوم القيامة ، والبطش: أخذ شدة

( البَيْتِ المعمور ): بيت فى الساء الرابعة حيال السَّعبة يدخل كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، والمعمور: المأهول، والبحر المسجور: الملوء

( بَخْسًا ولا رَهَقاً ) ، بخساً : نقصاً ، ورهقاً : ما يرهَقه : أي ما يغشاه من المكروه

( بَرَقَ الْبَصَرُ ) : شق ، و برك ( بفتح الراء ) من البريق : إذا شخص : يمنى إذا فتح عينيه عند الموت

(بَاسِرَةً): مَنْكُرُّهُهُ

( يَرَ دُّا ولا شَرَاباً ) ؛ برداً : أي نوماً ، ويقال في المَثَل : منع البر دُ البر دَ : أي أصابني من البرد ما منعني من النوم

( البَلَدِ الأمين ) : أى الآمن : يعنى مكة ، وكان آمناً قبل مبعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفار عليه

( بَرِيَّة ) : خلَق ، مأخوذ من : برأ الله الحلق : أى خلَقهم ، فترك عمرها ؟ ومنهم من يجعلها من البركى ، وهوالتراب ، لحلق آدم (عليه السلام) من التراب .

باب الباء المعندومة

(بُکُمْ): خرس

( بُرْ هَانَكُمْ ) : أي حجتكم ، يقال : قد برهن قوله : بينه محججه

( بَهِ تَ اللَّهِ كُفْرَ ) ، و بَهِ تَ (١) أيضاً : انقطع وذهبت حجته

(بُرُ وَجِ مُشَيِّدَةٍ) حصون مطولة، واحدها برُج ؛ وبروج الساء:

منازل الشمس والقمر، وهي اثنا عشر برجاً

( أُورًا): هَلْكُي

( ُبِكَيِّا ): جمع باك، وأصله ُبكُو ياً (على فُعول )، فأدغمت الواو في الياء فصارت بكيا

(بُدُنُ ): جمع بدنة ، وهي ماجمل في الأضحى للنحر والنذر وأشباه خلك ، فإذا كانت للنحر على كل حال فهي جَزور

( بُشْرَى ) و بشارة : إخبار بما يسر

( بُسَّتِ الجِبالُ بَسًّا ): فُتِّنت حتى صارت كالدقيق ، والسويق

<sup>(</sup>۱) کعلم واصر وکرم وزهی .

المبسوس: أى المبلول، وقال لص من غطفان وأراد أن يخبر فخاف أز يُعجل عن الخبز، فبل الدقيق وأكاه مجينًا فقال: \* لاتخبزًا خبزًا و بُسًّا بَسَا \*

( بُذْیَانَ مَرْ صُوصٌ ) : أى لاصق بعضه ببعض لایفادرشی، مندشیئهٔ ( بُذْیَانَ مَرْ صُوصٌ ) : أی القبو ر بحثرت وأثیرت فأخرج مافیها

باب الباء المكسورة

( بِشَمِ اللهِ ) ' اختصار الممنى : أبدأ باسم الله ، و بدأت باسم الله ، و بدأت باسم الله ، ( بِر ) : دين وطاعة ، ( ولكن البر من اتقى ) معناه : صاحب البر ، فَخَذَفُ المَضافُ وأقيم المضاف إليه مقامه ، كقوله تعالى : (واسئل القرية): أى أهل القرية ، و يجوز أن يسمى الفاعل والمفعول بالمصدر ، كقولك : رجل عدل ، و رضاً ؛ فرضاً في موضع مرضى ، وعدل في موضع عادل ؛ فعلى هذا بجوز أن يكون البر في موضع البار

( بِطَّانَةً مِنْ دُونِكُمُ ) : أَى دخلاء من غيركم ؛ و بطانة الرجل ودخلاؤه : أَهُل سره ثما يسكن إليه و يثق بمودته

( بضاعة ): أي قطعة من المال يتجر فيها

( بضع مينين ) ، البضع : مابين الثلاث إلى التسع

(بدَاراً): أي مبادرة

(بيع ): جمع بَيعة (١) للنصاري

( بِغَانَ ) : زنا ، كقوله عز وجل : ( ولا تُسكّر ِ هوا فتياتـكم على البغاء ) : أي على الزنا

(بِدْعاً مِنَ الرسُل): أَى بَدْأْ: أَى ما كَنْتَ أُولَ مَن بَعْثُ مِن الرسل عَ قد كان قبلي رسل

### باب الناء المفتوحة

( تَلَقَّى آدَمُ مِن ْ رَبِّهِ كَلَاتٍ ): أَى قَبِلِ وَأَخَذَ

(تواب ): أي الله يتوب على العباد ، والتواب من الناس : التائب

( تجزي ) : أي تقفي وتُغني . . كقوله : ( لا تجزي نفس عن انفس

شيئًا ): أي لا تقضى ولا تغنى عنها شيئًا ، يقال : جزى فلان دينه ، إذا

قضاه . وتحجازى فلان : دين فلان أي تقاضاه ، والمتحازى ، المتقاضى

(تَلْبِسُونَ): أَى تَخْلِطُون

(تَعْتُوا) ، العثو والعَيْث : أشد الفساد (٢)

( تَعْقِلُونَ ) ، العاقل: الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها ، ومن

هذا قولهم : اعتُقلِ لسان فلان ، إذا حبس ومنع من الكلام

( تَسْفِكُونَ ) : أَي تَصْبُونَ

<sup>(</sup>۱) هي متعبد النصاري .

<sup>(</sup>٢) في القاموس: العثو والعيث: الافساد .

(تَطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ): أَى تَعَاوِنُونَ عَلَيْهِمْ

( تَهُوَى أَنْفُلُكُمْ ): أَى تَمِيلَ ، ومنه قوله: ( أَفَرَايِتَ مِن آَخَذَ إِلَىٰهُ هُواهُ ): أَى مَا تَخِذَ إِلَيْهُ نَفْسُهُ ، وكذلك الحوى فى المحبة ، وهو ميل النفس إلى ماتحبه

( تَشَابَهَتْ قُلُو بُهُم ) : أَى أَشْبِهِ بِمِضْهِا بِعِناً فِي السَّلُورِ وِالْقِسُوةِ

َ ( تَصْرِیف ُ الرِّیاح ) : أَی تحویلها من حال إلی حال : جنوباً ، و شَمَالًا ، و دَبُوراً ، وصَباً : وسائر أجناسها

(تَهُلُكُمَةً): أَي هلاكِ

( تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ ): تفتعلون من الحيانة

( تَرَ أَبُصِ أَر بِعِهَ أَشْهِر ) : أَى تَمَكَّتْ أَر بِعِهَ أَشْهِر

( تَمَفْلُوهُنَ ): أَى تَمْمُوهُنَ مِن اللّهُ وَجِ ، وأَصَلَى مِن عَضَّلَت المرأة إِذَا نَشَبِ ولدها في بطنها وعسر ولادته ، ويقال: عَضَلَ فلان أيمه ، إذا منعها من النّرو ج

(تَيَصُوا): أي تعمدوا (١)

(نَسأمُوا): أَي تَمَلُّوا

(تَر ْتَابُوا): تشكُّوا

<sup>(</sup>١) تقصدوا.

(التوراة): معناه المضياء والنور، وقال البصريون: أصلها ووركة ولكن وفوعلة)، من وركى الزند و ورى (لفتان) إذا خرجت ناره، ولكن الواو الأولى قلبت تاء، كا قلبت في تولج، وأصله و ولج، من ولجأى دخل، واليا، قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها، وقال الكوفيون: تو راة: أصلها تو رَية (على تفعلة) إلا أن الياء قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها، و مجوز أن يكون تو رية (على و زن تفعلة)، فنقل من الكسر إلى الفتح كما قالوا: جارية وجاراة، وناصية وناصاة.

( تأويل ): أى مصير ومرجع وعاقبة ، وقوله عز وجل : (وابتغاء تأويله) أى مايئول إليه من معنى وعاقبة ، و يقال : تأو ل فلان الآية . أى نظر إلى مايئول معناها

( تَخُلُقُ من الطين ) : أى تقدّر ، و يقال لمن قدّر شيئاً وأصلحه :قد خلقه ، وأما الخلق الذي هو إحداث فلله عز وجل

( تدَّخِرُ ون ): تفتعلون من النَّخر (١)

( وما تفعلوا من خير فلن تُكُفُّرُ وه ) : أي فلن تجحدوا ثوابه

( تَهِنُوا ) : أَى تَضَعَفُوا

( تحسونهم ): أي تستأصلونهم قتلا

( تَعُولُوا ) : تجوروا وتميلوا ، وأما قول من قال: ألا تعولوا : أن لا يكثر

<sup>(</sup>١) من باب نفع .

عياكم. ففير معروف فى اللغة ، وقال بعض العلماء: إنما أراد أن لا يكثر عياكم ، أى أن لا تنفقوا على عيال ، وليس ينفق على عيال حتى يكون ذا عيال ، فكأ نه أراد: ذلك أدنى ألا تكونوا ثمن يعول قوماً ، قال أبو عمر وأخبرنا تعلب عن على بن صالح صاحب المصلى عن الكسائى قال: من العرب من يقول: عال يعول إذا كثر عياله. وأخبرنا أبو عمره ابن الطوسى عن اللحياني مثله

(تَغُلُوا في دينكم): أي تجاوزوا الحدوتر تفعوا عن الحق

( تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزِلامِ ): أي تستفعلوا ، من قسمت أمرى

( تَنْقُونُ نَ مِنًّا ) : أَى تَكْرِهُونَ مِنًّا وَتَنْكُرُ وَنَ

( تبُوءَ بِإِنْمَى و إنْمَكَ ) . أى تنصرف بهما إذا قتلتنى ، وما أحب أن تقتلنى ، فمتى قتلتنى ، وما أحب أن تقتلنى ، فمتى قتلتنى أحببت أن تنصرف بإثم قتلى و إثمك الذى من أجلد لم يتقبل قر بانك ، فتـكون من أصحاب النار

(تَصْغَى إليه): أي عَيل إليه

(تبعنسوا): تنقصوا

( تَلْقَفُ ) ، وتلقَم وتلهَم بمعنى واحد : أَى تَبَتَلَع ، ويقال : تلقَّفه والتقفه ، إذا أخذه أخذاً سريعاً

( تَجَلَّى رَبُّهُ للجبل) : أَى ظهر وبان ، ومنه : ( والنهار إذا تَجلى ) همناه : ظهر و بان

( تَأَذَّنَ رَبُّكَ ): أي علم ربك. وتفعَّل أتى عمى فعل كقولهم: وعدنى وتوعدنى

( فلما تغشاها ) : علاها بالنكاح

(تَصْدِينَهُ ): أي تصفيق ، وهو أن يضرب بإحدى يديه على الأخرى

فيخرج بينهما صوت

( تَفْشَالُوا وَلَدُهُ مِ رَجِكُم ): أَي تَجِبنُوا ولله هب دولتكم

( تَشْقَفَتْهُم في الحرب ): أي تظفرن بهم

( تَفْتَنِينَى ، ألا في الفتنة سَقَطُوا ): أي تُؤْتُني ألا في الإثم وقعوا

( تَرْ هُقَ أَنفسهم ) : تَهِلكُ وتبطل

(تزيغُ قاوبُ فريقٌ منهم): أي تميل عن الحق

(تَفيضُ ): تسيل

(تتلو): أي تقرأ ، وتتلو أي تتبع أيضاً

( تبلو ): أى تختبر

(تر هَقَهُمُ): أي تغشاهم، ومنه قولهم: غلام مراهق، أي قد غشاه الاحتلام

(تبديل): أي تغيير الشيء عن حاله ، والإبدال: جعل الشيء مكانشي

( تخرُ صون ): تحد سُون وتحزرون

(تَلَفْتناً): أي تصرفنا ، والالتفات: الانصراف عما كنت مقبلاً عليه

( تَزْ دَرى أَعْينكم ) ، يقال : ازدرى به ، وازدراه : إذا قصر به ،

وزرى عليه: إذا عاب عليه فعله

(تَدَبيبِ): تخسير:أى نقصان، ومعنى قوله: ( هَا تَرْ يَدُونَى غَيْرَتَحْسير ) أَى كَلَا دَعُوتُ كُمْ إِلَى هَدَى ازددتم تَكَذَيبًا فزادت خسارتُ كَمْ الدين ظهوا): أى تطمئنوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم، ومنه قوله عز وجل: ( لقد كد ْت تركن إليهم )

( تَعْبُرُونَ ): أى تفسرون الرؤيا

( تَأْوِيل الأحاديث ): تفسير الرؤيا

( تَرَكُتُ مَلَةَ قُومُ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهُ ): أَى رَغَبَتَ عَنْهَا ، وَالتَّرَكُ عَلَى ضَرَ بِينَ : أَحَدُهُمَا مَفَارِقَةً مَا يَكُونَ اللهِ نَسَانَ فَيْهُ ، وَالْآخُرُ تَرَكُ الشَّى ، رَغْبَةً عَنْهُ مَنْ غَيْرُ دُخُولُ كَانَ فَيْهُ

( تَجَبَّسُ ): أَى تفتعلَ من البؤس ، وهو الفقر و الشدة ، أى لا يلحقك بؤس بالذي فعلوا

(تَاللهِ): بمعنى والله ، قلبت الوار تاء مع اسم الله دون سائر أسمائه (تَفْتَأْ تَذَكَر يوسف): أي لا تزال تذكر يوسف ، وجواب القسم لا المضمرة التي تأويلها: تالله لا تفتأ

(تَحَسَّسُوا) وتجسسوا بمعنى واحد: أي تبحثوا وتخبّر وا

( تَشْرِيبَ ) : أَى تعيير وتو بيخ

( تَغَيِضُ الأرحام ): أى تنقص عن مقدار الحمل الذي يسلم معه الولد، يقال : غاض الماء : إذا نقص . وغيض : إذا نقص منه

( تَهُوى إليهم ) : أي تقصدهم ، وتهوى إليهم : تحبهم وتهواهم

(تَسْرَحُونَ): أي ترسلون الإبل غداة إلى الرعى ، وتر يحون: تردونها عشياً إلى مراحها

(تميد): تحرك وتبيل، وقوله تبارك اسمه: (وألقى فى الأرض رواسى

أن عيد بكم): أى لئلا عيد بكم

(تخوُّف ٍ): أَى تَنقُّص

( تتفَيَّأ ظلاله ) : أي ترجع من جانب إلى جانب

( تَقَفُّ مَا لِيسَ لِكَ بِهِ عَلَم ) : أَى تَتَبِعِ مَا لَا تَعْلَمُ وَلَا يَعْنَيْكُ

( تَبْذِير "): أَى تَفْرِيق ، ومنه قوله: بذرت الأرض أَى فرقت البذر

فيها: أى الحب ، والتبذير فى النفقة: هو الإسراف فيهاو تفريقها فى غير ماأحل الله ، وقوله عز وجل : ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) الأخوة إذا كانت فى غير الولادة كانت المشاكلة والاجتماع فى الفعل ، كقولك : هذا

الثوب أخوهذا: أى يشبهه، ومنه قوله عزوجل: ( وما نريهم من آية إلاهي

أكبر من أختها ): أي من التي تشبهها وتؤاخيها

( تَخْرُقُ الْأَرْضَ ) : أَى تقطعها : أَى تبلغ آخرِها

( تَهجَّد): أَي آسهَرَ ، وهجَد: نام

( تَدِيمًا): أي تابعاً طالباً

( تَزَاوَر ) : تمايل ، ولذلك قيل للـكذب : زور لأنه أميل عن الحق

( تَقُرْ ضَيُّمُ ) : تخلفهم وتجاوزهم

( تَذَرُوهُ ) الرياح : تطيّره وتفرقه

( تَحَذِّتُ ) : بمعنى اتخذت

(تَنْفُدُ): أَي تَفْنَي

( تَوُّزُ هُمُ أَزَّا): أي تزعجهم إزعاجاً

( تَجْهُرَ بِالقُولُ ): أي ترفع صوتك

( تر°دى ): تهلك

(تَنيا): تَفَتْرُا

( تَظمأ ) : أي تعطش

(تَصَيْحي): أي تبرر للشمس فتحد الحر

( تبهتهم ): أي تفجأهم

( تَقَطَّعُوا أمرهم بينهم ): أي اختلفوا في الاعتقاد والمداهب

( تَذْهَلُ ) : أي تسلووتنسي

( تَفَتُ ): أَى تنظيف من الوسخ ، وجاء في التفسير: أنه أخذ من الشارب والأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة

(تَذَبُتُ بِالدَّهِنَ): تأويلها أنها تنبت ومعها الدَّهِنَ لا أنها تفذى بالدَّهِنَ ، وقرئت: تنبت بالدّهِن: أى ماتنبته كَانه (والله أعلم) يخرج ثمرها ومعه الدهن، وقال قوم: الباء زائدة إنما يعنى: تنبت الدّهن: أى ما تعصرون فيكون دهنا

(تَتْرَى) وتتراً: فَعُـْلَى وفعلا من المواترة وهى المتابعة ، من لم يصرفها جعل ألفها للتأنيث ، ومن صرفها جعلها ملحقة بفعال ، وأصل تترى: وترى

فأبدلت الناء من الواوكا أبدلت فى تراث وتجاه ، و مجوز فى قول الفراء أن تقول في الناء من الواوكا أبدلت فى تراث وتجاه ، و مجوز فى قول الفراء أن تقول في الرفع: تتر ، وفى النصب: تتر ا، الألف بدل من التنوين ( تجأرون ) : أى ترفعون أصواتكم بالدعاء

(تنكصون): أي ترجون القهقري، يعني إلى خلف

( تهجرون ): من الهُجر وهو الهذيان ، وتهجرون أيضا من الهجرة وهي الترك والإعراض ، وتهجرون بتشديد الجيم : تعرضون إعراضاً بعد إعراض ، وتهجرون من الهُجر وهو الإفحاش في المنطق

( تَلَقَّونه ): أَى تقبلونه ، وقرئت : تَلَقُّونه ، من الوَلْق : وهو استمرار اللسان بالكذب

(تبارك ): تفاعل من البركة : وهى الزيادة والنماء والكثرة والاتساع، أى البركة تكتسب وتنال بذكرك ، ويقال : تبارك : تقدس ، والقدس : الطهارة ، ويقال : تبارك : تماظم الذي بيده الملك

(تغيَّظا وزفيراً) ، التغيظ: الصوت الذي الذي يهمهم به المفتاظ ، والزفير: صوت من الصدر

(تبرَّنا): أي أهلكنا

( تبسم ضاحكا )، التبسم : أوّل الضحك ، وهو الذي لا صوت له ( تَقَاسَمُوا بالله لنبيتنه ) : أى حلفوا بالله لنهلكنه ليلا ( تأجرني ) : أي تكون أجيراً لي

(تذودان): أي تكفان غنههما ، وأكثر مايستعمل في الغنم والإبل ،

ور بما استممل فی غیرهما ، و یقال: سندودکم عن الجهل علینا: أی نکفکم

( تَصْطَاون ) : أَى تَسَخَنُون

( تَنُوه بالعُصْبَة ): أَى تنهض بها ، وهو من المقاوب ، معناه: ما إن العصبة لتنوء بمفاتحه ، أَى ينهضون بها ، يقال : ناء بحمله ، إذا نهض منه متثاقلا ، وقال الفراء: ليس هذا من المقلوب ، إنما معناه: ما إن مفاتحه لَتُني ، العصبة أى تمياهم بثقلها ، فلما انفتحت التاء دخلت الباء ، كا قالوا : هو يَذهب بالبؤس و يُذهب البؤس ، واختصاره تنوء بالعصبة ، أى تجعل العصبة تنوء : أى تنهض متثاقلة كقولك : قم بنا ، أى اجعلنا نقوم

( تَفْرَحُ ): تأشر ( إن الله لا يحب الفرحين ): أى الأُشِرِين ، وأما الفرح بمعنى السرور فليس بمكروه

( تَخْلُقُونَ إِفْكاً ): أَى تَخْلَقُونَ إِفْكاً )

( تَتَجَا فِي جُنُو بُهُمْ عَنِ الْصَاحِعِ ) : أَي تَرتفع وتنبوعن الفرش

( تَبُرَّجْنَ ) : أَى تُبرِزن محاسنكن وتظهرتها

( تناَوُشُ ): أى تناول ، تهمز ولا تهمز ، والتناوُش بالهمز : التأخر أيضاً ، قال الشاعر :

تمنى نئيشًا أن يكون أطاعنى وقد حَدَّثت بعد الأمور أمور ( تَسَوَّرُوا المحرابَ ): أي نزلوا من ارتفاع ، ولا يكون النسوُّر إلا

من فوق

( تُوَارَت بالحجاب ): أى استترت بالليل ، يعنى الشمس ، أضمرها ولم يَجر لها ذكر ، والعرب تفعل ذلك إذا كان فى الكلام مايدل عليه ( تَقَشَّعِرُ اً): أى تَقَبَّض

( تَقَلَبُهُمُ فَى البلاد ) : أَى تصرفهم فيها للتجارة ، أَى فلا يغو رك تصرفهم وأمنهم وخر وجهم من بلد إلى بلد ، وأن الله تعالى محيط بهم

( تَلاَقِ ): التقاء ، وقوله: ( لتنذريوم التلاق ): أي يوم يلتقى فيه أهل الأرض وأهل السماء ، ويقال : الخالق والمخلوق ؛ لقوله تعالى : ( وجاء ربك والملك صفاً صفا ) ويوم التناد : يوم يتنادى فيه أهل الجنة والنار وينادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسياهم ، والتناد " بتشديد الدال : من ند البعير إذا مضى على وجهه ، ويوم التغابن : يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل البعير إذا مضى على وجهه ، ويوم التغابن : يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل النار ، وأصل الغبن : النقص في المعاملة والمبايعة والقاسمة

(تَبَابٍ): أي خسران

( تَأْفِكْنَا عَنْ آلِمَتنا ): أَى تَصرفنا عنها

( تَعَسَّا لهم ): أي عثاراً لهم وسقوطا ، وأصل التَّعَس: أن يخر على وجهه، والنَّكُس (١): أن يخر على رأسه

( تَزَيَّلُوا ) : أَى تَميزوا

( تَفَىءً ) : ترجع

( تَلَمْزِرُوا ) : تعيبوا ، وقوله تعالى : ( ولا تلمزوا أنفسكم ) : لاتعيبوا

<sup>(</sup>١) يفتح عند الازدواج .

إخوانكم المسامين، ولا تنابزوا بالألقاب لا لَدَاعُوا بها، والأنباز الألقاب وأحدها نَبزَ، قال أبو عمر و: نَزَبُ أينًا

(تَجَسَّسُوا): أَى تَحْسُسُوا وَتَبِحَثُوا عَنِ الْأَخْبَارِ ، وَمَنْهُ سَمَى الْجَاسُوسِ (تَكُورُ السَّامُ مَوْرًا): أَى تَدُورِ بَمَا فَيْهَا ، وقيل : تَمُور: تَكَفَّأَ: أَى تَذْهُبُ وَتَجِيءُ

(وتسير الجبال سيراً): أي تسيركا يسير السحاب

(تأثير): أي إثم

( تَمَارَ وَا بِالنَّذُرِ ) : أَي شَكِّوا فِي الإِنْدَارِ

( تَطُغُوا في الميزان ): أي تتحاو زوا القدر والمدل

( تحرُ ثون ) ، الحرث : إصلاحُ الأرض و إلقاء البذر فيها

(تفكّهون): أى تعجبون، ويقال تفكّهون وتفكنُون أيضاً (بالنون) لغة عكل: أى تندمون

(تجملون رزقكم أنكم تكذّبون): أى تجملون شكركم التكذيب، ويقال: المعنى تمجملون شكر رزقكم التكذيب، فحذف الشكر وأقيم الرزق مقامه ، كقوله: (واسئل القرية): أى أهل القرية

(تشتكي): أي تشكو

(تحاوُرَكُمَا): محاورتكا: أي مراجعة القول

( تَفْسَحُوا ): توسعوا

(تحرير ُرقبة ): أي عتق رقبة ، يقال حرّرت المملوك فحر: أي أعتقته فعدتَق ، والرقبة : ترجمة عن الإنسان

( تبوُّوا الدَّارَ ): أي لزموها واتخذوها مسكناً ، ( والا يمانَ ): أي

عَـكنوا في الإيمان واستقر في قلوبهم

( تَعَاسَر ْتُمَ ) : أَي تَضَايِقُتُم

( تَفَاوُت ) : أي اضطراب واختلاف ، وأصله من الفوت : وهو أن

يفوت شيء شيئاً فيقع الحلل

(تَمَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ): أَي تنشق غيظاً على الكفار

( تَعَيَّمَا أَذَنَ وَاعِيةً ): أَى تَحفظها أَذَن حافظة ، من قولك: وعيت العلم

إذا حفظته

( تَرْ جُونَ لِللهِ وَقَاراً ): أَي تَخَافُون لله عظمة

( تَبَاراً ) : أي هلاكا

( تَحَرُّ وْا رَشَدًا ) : أَى تُوخُوا وتعمدوا ، والتَّحري : القصد للشيء

( تَدِتَّلْ إِلَيْهِ ): أي انقطع إليه

( تَصَدَّى ) : أَى تعرَّض ، يقال : تصدى له ، أي تعرض له

( تَلَمَّتَى ) : أَى تَشَاغَل ، يَقَال: تَلْهَيْتُ عَنِ الشِّيء ، ولَّمِيْتُ عَنْه ؛

إذا شغلت عنه وتركته

( تَوْهَقُهَا قَتَرَةً ): أَي تَفَسَّاهَا عَبِرةَ

( تَنفُسَ ) : أي الصبح : انتشر وتتابع ضوءه

(تَسْنِيمِ)، يقال: هو أرفع شراب أهل الجنة، ويقال: تسنيم: عين تجرى من فوقهم تسنّهم في منازلهم: تنزل عليهم من عال، يقال: تسنم الفحل الناقة، إذا علاها

( تَخَلَّتُ ): تفعلت من الخلوة

( تَرَاثِب): جمع تُريبة وهو مُقلق الحلي على الصدر

( تَرَ كُمى ): أي تطهر من الذنوب بالعمل الصالح

( تَرَدَّى): تفعل من الردى: وهو الهلاك، ويقال: تردى: سقط

على رأسه في النار ، من قولهم: تردى فلان من رأس الجبال ، إذا سقط

( تَلَظَّى ): تلهب، وأصله تتلظى فأسقط إحدى الناءين استثقالًا لهما

في صدر الكلمة ومثله: ( فأنت عنه تلهي ، وتنزل الملائكة )

( تَنْهُر ): أَى تُرْجُرُ

( تقهر ): تغلب ومن قرأ ( تكهر ) فهو اسقبالك الإنسان بوجه كريه

(تَبَتُّ يَدًا أَبِي لهب وتَبُّ): أي خسرت يداً أبي لهب وقد خسرهو

باب التاء المضمومة

(تُغْمِضُوا فيهِ): أى تغمضوا عن عيب فيه ، أى لستم بآخذى الخبيث من الأموال ممن لكم قِبَلَه الحق إلا على إغماض ومسامحة ، فلا تؤدوا فى حق الله (عز وجل) مالا ترضون مثله من غرمائكم ، و يقال:

تغمضوا فيه: أي تترخصون ، ومنه قول الناس البائع: أغيض وغمض (١) ، أي التَّمْ تَقُصُ وَعُمُّضُ اللهُ الل

( تُولِجُ الليل في النهار ) : أي تدخل هذا في هذا ، فما زاد في واحد نقص من الآخر مثله

( تُخْرِ جُ الحَى من الميّتِ وتُخْرِ جُ الميتَ من الحَى ): تخر ج المؤمن من الحَى الحَمْ الحَمْ الحَمْ الحَمْ الله والسكافر والسكافر والسكافر من المؤمن ، وقيل : بعض الحيوان من النطفة والبيضة وهماميتان من الحَمى ، (وتر زق من تشاء بغير حساب): أي بغير تقدير وتضييق ( تُقَاةً ) : وتَقيّة ، بمعنى واحد

( تُبَوِّي، المؤمنين مقاعد للقتال ): أي تتخذ لهم مصاف ومعسكراً

( تُصْعِدون ): الا صعاد: الابتداء في السفر ، والانحدار: الرجوع

(تبشك نفس): أي ترتهن وتسلم للهلكة

(تشمِت بي الأعداء): أي تسرهم ، والشماتة: السرور بمكاره الأعداء

( تُر°هبون ): أي تخيفون

(تفيضون فيه): أى تدفعون فيه بكثرة

( تحصنون ) : أي تحرزون

(تفنَّدون): أي تجهَّلُون، ويقال: تعجَّزون في الرأي، وأصل الفنَّد

<sup>(</sup>۱) فى القاموس : اغمض لى فيما بعتنى وغمض ، كائنك تريد الزيادة منه لردا ته ، والحط من تمنه .

الخرّف ، يقال: أفند الرجل ، إذا خرف (١) وتغير عقله ملم يحصل كالامه. ثم قيل: فَنَدِ الرجل ، إذا جهل ، والأصل ذاك

(تسيمون): أي ترعَوْن إبلكم

(تَبَذِّر تَبَذَيراً): أَى تَسْرِفَ إِسْرَافاً

( تُخَافِتْ بها ): أَي تَخْفَهَا

( تُمَار فيهم ) : تجادل فيهم

( تُر هِفَى ) : آخْشَيَ

( تُصْنَعَ على عَيَنَى ): أَى تُربَّى وَتَفَذَى بَرْأَى مَى ، لا أَكِلُكَ

#### إلى غيرى

(تُخبت له قلوبهم): أى تخضع وتطمأن، والمخبت: الخاضع المطمأن إلى ما دعى إليه، والحبث: المطمأن من الأرض

( تُسْحرون ) : تخدعون

( تُلْمِيهِم تَجَارة ) : أَي تَشْفَلُهِم ، يَقَالَ : أَلْمَانِي عَنْه : أَشْفَلْنِي عَنْه

(تقسمُوا): أي تحلفوا

(تكرِّنُّ صدورهم ): أي تخفي صدورهم

(تقلُّمون): أي ترجعون

<sup>(</sup>١) كنصر وفرح وكرم.

<sup>(</sup>٢) الارهاق: ان تحمل الانسان على مالا يطيقه ، وفى مفردات الأصفهاني : رهقه الأهر : غشيه بقهر .

( تَصَمَّرُ خَدَكُ للنَّاسِ ) : أَى تَمْرِ ضَ بُوجِهَكَ عَنْهُمْ فَى نَاحِيةً مِنَ الْكَبِرِ ، وَالصَّمَّرُ : دَاء يَأْخَذُ البَّمِيرَ فَى رأسه ، فَيَقَلَب رأسه فَى جانب ، فيشبه الرجل الذي يتكبر على الناس به

( تُرُ جِي ) : أي تؤخر

( تَوْ وَ يَ إِلَيْكَ ) : أَى تَضِم

( تُشْطِطُ ) : أَى تَجُرُ وتسرف ، وتَشطط : أَى تبعد ، من قولهم : شطت الدار : أَى مدت

(تمارُ ونه): أي تجادلونه ، وتمرُّونه: تجهدونه وتستخرجون غضبه ، من مَرَيْتُ الناقة: إذا حلبتها واستخرجت لبنها

( تَخْسِرُوا الميزانَ ) : أي تنقصوا الوزن ، وقرئت : لاتَخسر وا الميزانَ ( بفتح الناء ) ، ومعناه : لاتَخسر وا الثواب الموزون يوم القيامة

( تَمْنُون ): من المني : وهو الماء الغليظ الذي يكون منه الوالد ، وقوله ( يُمنى ) : أي يقد ر و يُخلق

( تُو رُون ) : أَى تستخرجون النار بقَدُ حكم من الزُّ نود

( تَدُّهِنُ ) : تنافق ، والا دهان : النفاق وترك المناصحة والصدق

( أر الله ): أي ميراث

(لن تحصوه): تطقوه

## باب الناء المكسورة

(تِلْقُاءَ أَصِحَابِ النَّارِ): أَى تَجَاهُ (١) أَهلِ النَّارِ، وَ يَحُواْهلِ النَّارِ، وَ كَذَلك: تلقاء مدين: تجاه مدين؛ وقوله: (من تلقاء نفسى): أَى من عند نفسى (تبيان): أَى تفعال من البيان، قال أبو محمد: ليس فى الكلام مصدر على وزن تفعال (مكسور التاء) إلا حرفان: وهاتبيان وتلقاء، فأيه ما مصدران جاءا بكسر التاء، وأما الأسماء التي ليست بمصادر على هذا الوزن: يحو تميال وتجفاف وتبراك (اسم موضع) فهى مكسورة التاء، وسائر المصادر ثما يجبى، على هذا المثال فهو مفتوح التاء: نحو تمشاء وترماء، وما أشبه ذلك

( تِسْمَ آیات ِبَیِّنَات ٍ) : خرو جیده بیضاء من غیر سوء : أی من غیر برص ، والعصا ، والسنون ، ونقص من الثمرات ، والطوفان ، والجراد والقمل ، والضفادع ، والدم

( والتين والزيتون ): هما جبلان بالشأم ينبتان التين والزيتون ، يقال لهما طور سينا ، وطور زيتا بالسريانية ، ويروى عن مجاهد أنه قال : تينكم الذي تأكم الذي تعصرون

باب الثاء المفتوحة

( ثُواب ): أجر على العمل ( ثَقِفْتُمُوهُمْ ): أَي ظَفِرتُم بهم ( ثَقُلَتْ فى السمواتِ والأرض ) : يعنى الساعة : أى خنى علمها من أهل السموات والأرض ، و إذا خنى الشيء ثقل

( تُبطَّهُمْ ) أي حبسهم ، يقال: تبطه عن الأمر إذا حبسه عنه.

( تَمُود): فمول من الشَّمَّد ( )، وهو الماء القليل ، ومن جعله اسم قبيلة أو أرض لم يصرفه ، ومن جعله اسم عى أو أب صرفه ، لأنه مذكر ( الثرى ) : أى التراب الندي ، وهو الذى تحت الظاهر من وحه الأرض

( ثَمَانِيَ عِطْفَهِ ): أَى عادلا جانبه ، والعِطف : الجانب ، يعنى: معرضاً متكبراً .

( ثاوياً ): أي مقيا.

( ثلاث عورات ) : أي ثلاثة أوقات من أوقات العورة

( ثاقب ): أي مضيء

( تُجَّاجاً ): أى متدفقاً ، و يقال : تجاجا : سيالا ، ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ): « أحب الأعمال إلى الله (عز وجل) العَج والثبج » فالعج : التلمية ، والثبج : إسالة الدماء من الذبح والنحر

<sup>(</sup>١) وتحرك الميم أيضا.

## باب الثاء المضمومة

( ثُبَات ) : أي جماعات في تفرقة ، أي حلقة حلقة ، كل جماعة منها ثُبة .

( ثعبان ): أي حية عظيمة الجسم

( أُمُونَ ) : جمع عَار ، ويقال : الشُّمر ( بضم الثاء ) : المال ، والشَّمر

( بفتح الثاء ) : جمع عُرة من أعمار المأكول

( تُبُوراً ) : أي هلا كا ، وقوله عز وجل : ( دعوا هنالك ثبوراً ) :

أى صاحوا : واهلا كاه !

( 'ثقفوا ): أُخِذُ و وَظُفْرَ بَهُم

( ثُلَّة ): أي جماعة

( ثُوِّب ) : أَى جُوْزِي َ الكَفَار

# باب الثاء المكسورة

(ثيبابك فَطَهُو) ، فيه خمسة أقوال: قال الفراء: معناه: وعملك فأصلح. وقال غيره: معناه قلبك فطهر، فكنى بالثياب عن القلب. وقال ابن عباس: معناه لا تكن غادراً فإن الغادر دنس الثياب، وقال ابن

<sup>(</sup>١) قرارة سبعية .

سيرين : معناه اغسل ثيابك بالماء · وقال غيره : وثيابك فقصّر فإن تقصير الثياب طُهُر لها

باب الجيم المفتوحة

(جَهْرَة): أي علانية

( جَنَفًا ) : أى ميلا وعدولا عن الحق . ويقال : جنف (١) على " : أى مال على "

( الجار ذى القربى ) : أى ذى القربة ، والجارالجنب : أى الغريب ، والحارالجنب : أى الغريب ، والصاحب بالجنب : أى الرفيق فى السفر ، وابن السبيل : الضيف

(الجوارح): أي الكواسب: يمني الصوائد

( جَرَحْتم ): أي كسبتم

(جَبَّارِين): أي أقو ياء عظام الأجسام، والجبار: القهار، والجبار: المسلط: كقوله عزوجل: (وما أنت عليهم بجبار): أي بمسلط، والجبار: المتكبر، كقوله: (ولم يجعلني جباراً شقيا)، والجبار: القتال، كقوله: (وإذا بطشتم بطشتم جبارين): أي قتالين، والجبار: الطويل من النخل (جَنَّ عليه الليل): أي غطى عليه وأظلم

( جاعل الليل سكنا ): أي يسكن فيه الناس سكون الراحة ، والشمس

<sup>(</sup>١) في القاموس: حنف عن طريقه كفرح وضرب .

والقمر حسبانا: أي جمانهما يجريان محساب معلوم عنده

( جائمين ): بمضهم على بعض ، وجائمين : باركين على الركب أيضاً ، والجثوم للناس والطير : بمنزلة البروك للجدير .

(جَنحُوا للسلم): أي مالوا إلى الصلح.

( جَهَرَ هُمْ بِجِهَازِهُم ) : كال لكل واحد ما يصيبه ، والجهاز : ما أصلح حال الإنسان.

( جَاسُوا ) : أي عانوا وقتلوا ، وكذلك حاسوا ، وهاسوا .

( جَنيًا ): أَى عَنَّا ، ويقال: جنيا: أَى تَجِنيًّا طرياً

( جَانٌّ ) : أي جنس من الجيات ، وجان : واحد الجن أيضاً

(جَلَابِيب): ملاحف ، واحدها جلباب

(الجواب): أي الحياض يجبي فيها الماه: أي يجمع ، واحدها جابية

( الجواري في البحر كالأعلام): أي السفن في البحر كالجبال ،

الواحدة جارية ، ومنه قوله عز وجل: ( إِنَّا لَمَّا طَعَى الماء حمامًا كم في الجارية ): يعنى سفينة نوح عليه السلام.

(جَاثِيَة): باركة على الركب، وتلك رجلسة المخاصم والمجادل، ومنه قول على أن أبى طالب (رضوان الله عليه): « أنا أول من يجثو للخصومة ».

( الجوارِ المنشَّنَات ) : يعنى السفن اللواتي أُنشُن : أي ابتُدِيء بهنَّ في البحر ، والمنشئات : اللواتي ابتُدِئت .

(وَجَنِي الجِنسَينِ): أَي مَا يُجَنَّى مَهُمَا

( جَدُّ رَبِّنَا ): أي عظمة ربنا . يقال : حدَّ فلانُ في الناس : إذا عظم في عيونهم وجلٌ في صدورهم ، ومنه قول أنس : كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جدَّ فينا . أي عظم

( جَابُوا الصخر ) : أي خرقوا الصخر واتخدوا فيه بيُوتاً ، ويقال علم الموا : قطعوا الصخر فابتنوا بيُوتاً .

( َجمَّا ) : مجتمعاً كثيراً ، ومنه نجمة الماء اجتماعه .

باب الجيم المضمومة

(جناح): إثم

(جُنُبُ): غريب، وجنب: بعيد، وجنب: الذي أصابته جنابة

يُقَالَ: جَنُبَ الرجل ، واجتنب (١) ، وتجنّبَ ؟ من الجنابة

(جُرُف ): أي ما تجرُفه السيول من الأودية .

( جَهُد ): وسم وطاقة ، وجَهد: مشقة ومبالغة

( الجُودِيِّ ) : اسم جبل

(جُبُّ): اسم رَ كَيَّة لم تُطُو ، فإذا طويت فهي بئر

( جُفَّاءً ) : ما رمى به الوادى إلى جنباته من الغثاء ، ويقال : أجفأت

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة في الأساس ، ولم توجد في شرح الفاموس ولا في اللسان ولا الختار ولا المحتار ولا المحتاح . زاد في القاموس : استجنب بديها .

القدر بزَ بدها: إذا ألقت زَبدها عنها

(جرُز)، وجُرْز: أرض غليظة يابسة لانبت فيها، ويقال: الأرض الجرز: التي تحرق ما فيها من النبات وتبطله، يقال: جرُزت الأرض الجرز: التي تحرق ما فيها من النبات وتبطله، يقال: جرُزت الأرض إذا ذهب نباتها، فكأنها قد أكلته، كا يقال: رجل جروز، إذا كان يأتى على مأكول لا يبقى شيئاً، وسيف جُراز: يقطع كل شي وقع عليه و يها كه ، وكذلك السنة الجرُوز

(جُثیّا (۱) : أى على الركب ، لایستطیمون القیام نما هم فیه ، واحدهم جاث ٍ

( جُذَاذًا ): أى فتاتًا ، ومنه قيل للسويق : الجَذيذ ، يعنى : مستأصَلين مهلكين ، وهو جمع لاواحد له مثل الحصاد مصدر ، ويقال : جذ الله دابرهم : أى استأصلهم

(جُدَدُ): أي خطوط وطرائق، واحدها جُدّة

( جُبُلاً وجُبلاً وجِبلاً وجِبلاً وجِبلاً وجُبلاً وجِبلاً وجِبلاً وجَبلاً وجِبلاً

(جُزْأً): أَى نَصِيبًا ، وقيل: إِنَاثَاً ، وقيل: بِنَات، و يَقَال: أَجِزَأَت

المرأة: إذا ولدت أنبي ، قال الشاعر:

إِن أَجِزَأَت حرة يوماً فلا عجب فلا عجب قد تُجزى، الحرة المذكار أحيانا وجاء في التفسير: أن مشركي المرب قالوا: إن الملائكة بنات الله .

عز وعلا عما يقول المبطلون علوًّا كبيرًا

<sup>(</sup>١) قراءة سيعية ٠

( جُنَّة ): ترس وما أشبهه مما يستر

(جمع الشمس والقمر): جمع بينهما في ذهاب الضوء

باب الجيم المكسورة

(جبت) : كل معبود سوى الله ، قال أبو عمر : سمعت المبرد يقول :

الجبت : التاء فيــه مدلة من السين ، وهو الــكافر المعاند ، ويقال : الجبت : السحر

( الجزية ) : الخراج المجعول على رأس الذِّمِّي ، وسميت جزية لأنها قضاء منهم لما عليهم ، ومنه قوله ( جل وعز ) : ( لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ) : أي لا تقضي ولا تغني

(جدار): أي حائط، وجمعه جُدُر

( جِبْلَةَ الْأُوَّلِينَ ) : أَى خُلُقَ الْأُوَّلِينَ

(جِذُوة)، وجُذُوة، وجَذُوه من النار: قطعة غليظة من الحطب فيها نار لا لهب لها

(جفَّان): أي قصاع كبار، واحدها جفنة وقصعة

( جِمَالات صفر ) : أي إبل سود ، أي جمع جِمَالة ، وواحد الجَالة

جُمْلُ . وجُمالات ( بضم الجيم ): قلوس (١) سفن البحر

(جيدها): أي عنقها

<sup>(</sup>۱) القلوس ( جمع قلس ) : حبل ضخم من ليف او خوص او غيرهما · جمل : حبل السفينة الغليظ الذي يقال له القلس ، ومنه : ﴿حتى يلج الجمل في سم الخياط »

( جِنَّة ) : أَى جِنَّ ، كَقُولُه تَمَالَى : ( مِن الجِنَّة والنَّاس ) وَجِنَّةٍ : جنون : كَقُولُه تَمَالَى : ( مَا بِصَاحِبِكُمْ مِن جِنَّة )

## باب الحاء المفتوحة

(حَنيف): من كان على دين ابراهيم (عليه السلام)، ثم يسمى من كان يختن و بحج البيت في الجاهلية حنيفاً ، والحنيف اليوم: المسلم ، ويقال: إنما سمى إبراهيم حنيفاً لأنه كان حنف (١) عما يعبد أبوه وقومه من الآلهة إلى عبادة الله (عز وجل): أي عدل عن ذلك ومال ، وأصل الحنف: ميل في إبرامي القدمين من كل واحدة على صاحبتها

(حَبَحُ البيْتِ): أى قصد البيت، ويقال: حججت الموضع: أحبُجه حبيًا ، إذا قصدته، ثم سمى السفر إلى البيت حجنًا دون ماسواه، والحَبج والحبح لفتان، ويقال: الحج المصدر، والحج الاسم، وقوله عز وجل: (يوم الحج الأكبر): أى يوم النحر، ويقال: يوم عرفة، وكانوايسمون العمرة الحج الأصغر

( حَصُوراً ) ، على ثلاثة أوجه : الذي لا يأتى النساء ، والذي لا يولد له ، والذي لا يُخرج مع التذاذ مّا شيئاً .

(الحواريُّون): هم صفوة الأنبياء (عليهم السلام) الذين خلصوا وأخلصوا في التصديق بهم ونصرتهم ، وقيل: إنهم كانوا قَصَّارين ،

<sup>(</sup>۱) كفرح وكرم .

فسموا الحواريين لتبييضهم الثياب ، ثم صار هذا الاسم مستعملا فيمن أشبههم من المصدقين ، وقيل : كانوا ملوكا ، والله أشبههم من المصدقين ، وقيل : كانوا ملوكا ، والله أعلم . قال أبو عمر : وفيه ثلاث لغات : صفوة ، وصفوة ، وصفوة ؛ والكسر أجودهن .

( حَبْلُ): عهد .

( حَسْرَة ): ندامة واغتمام على ما فات ولا يمكن ارتجاعه.

(حَسْبُنَا الله ): كافينا الله

( حَبِطَتْ أعمالهم ) : أي بطات

( حَظ ): تصيب

(حریق): نار تلتهب

(حَلائل): جمع حليلة ، وحليلة الرجل: امرأته ، و إنما قيل لامرأة الرجل: حليلته ، وللرجل: حليلة ، ويقال: الرجل: حليلته ، وللرجل: حليلها ، لأنه يحل معها وتحل معه ، ويقال: حليلة: بمعنى مُحَلة ، لأمها تحل له و يحل لها ، قال أبو عمر: ومنه قول عنترة:

\* وحليل غانية تركتُ مجدُّلا \*

( حَسيبًا ) ، فيه أر بعة أقوال : كافياً ، وعالماً ، ومقتدراً ، ومحاسباً .

( حاق بهم ) : أى أحاط بهم . قال أبو عمر : حاق بهم : أى

حق عليهم

( حَمِيمٍ ) : أي ماء حار . والحميم : القريب في النسبة ، كقوله عز

وجل : (ولا يَسئل حميم مم حميا): أي قريب قريباً والحميم أيضاً : الحاص، يقال : دعينا في الخاصة لا في العامة ، والحميم أيضاً : العرق ، قال أبو عمر : الحميم أيضاً : الماء البارد ، وخاصة الإبل الجياد يقال له الحميم ، يقال : جاء المصليّق فأخذ حميمها : أي خيارها ، وجاء آخر فأخذ نتّاشها : أي شير ارها وأنشد :

وساغ لى الشراب وكنت قَبْلا أكاد أغَصُّ بالماء الحميم أي البارد

(حَرَّثُ): هو إصلاح الأرض و إلقاء البذر فيها . ويسمى الزرع الحرثُ أيضًا

(حَشَرْنَا): جمعنا، والحشر: الجمع بكثرة

(حَيْرَانُ ): أي حائر: ويقال: حار يحار، وتحير يتحير أيضاً، إذا

لم يكن له مخرج من أمره فمضى وعاد إلى حاله

( حَمُولَة وَفَرْشاً ): الحمولة: الإبل التي تطيق أن تحمل والفرش: الصغار التي لا تطيق الحمل والحيل والحيل التي لا تطيق الحمل وقال بعض العلماء: الحمولة الإبل والحيل والبغال والحمير وكل ما حمل عليه ، والفرش: الغنم ، كذا قال المفسرون . والبغال والحوايا): أي المباعر . ويقال: الحوايا: ما تحوَّى من البطن: أي

ما استدار . و يقال : الحوايا : بنات اللبن ، وهي متحوية : أي مستديرة ، واحدتها حاوية وحَويّة وحاوياء

(حَثيثاً): أي سريما

(حَقيق على ): أى حق على واجب على ، ومن قرأ : حقيق على أن لا أقول على الله الله الله الله الله إلا الحق . فمناه : أنا حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق .

(حَنِيٌ عنها): معناه: يسئلونك عنها لأنك حنى عنها: يعنى معنى "
بها. يقال: تحفيت بفلان فى المسئلة: إذا سألته به سؤالا أظهرت فيه العناية
والمحبة والبر. ومنه قوله تعالى: (إنه كان بى حفيهً): أى بارًا معنيهًا.
وقيل: كأنك حنى عنها: كأنك أكثرت سؤالك حتى علمتها، يقال:
أحفى فلان في المسئلة، إذا ألح فيها و بالغ، والحنى (١): السؤال باستقصاء
أحفى فلان في المسئلة، إذا ألح فيها و بالغ، والحنى (١): السؤال باستقصاء
(حَمَلَتُ حَمْلاً حَفَيْهَاً): الماء خفيف على المرأة إذا حملت، وقوله:
(فمرت به): أى فاستمرت: أى قعدت به وقامت

( حَرَّض ) ، وحضض ، وحث ؛ بمعنى

( حَنيذ ) : أي مشوى ً في خد من الأرض بالرَّضْف ، وهي الحجارة الحجاة .

(حَاشَا لِللهِ) وحاش لله . . . قال المفسرون : معناه : معاذ الله ، وقال اللغويون : لحاشا لله معنيان : التنزيه ، والاستثناء . واشتقاقه من قولك : كنت في حشى فلان : أي في ناحية فلان ، ولا أدرى أيّ الحشى آخذ : أي أيّ أي أيّ الشاعر :

<sup>(</sup>١) في القاموس: أحنى السؤال ردده.

يقول الذي أمسى إلى الحزن أهله: بأى الحشى أمسى الخليط المباين وقولهم: حاشا فلاناً: أي أعزل فلاناً من وصف القوم بالحشى فلا أدخله في جملتهم. ويقال: حاشا الفلان، وحاشا فلاناً، وحاشا فلاناً، في فلاناً فلاناً فن نصب فلاناً أضمر في حاشا مرفوعاً، والتقدير: حاشا فعلهم فلاناً ، ومن خفض فلاناً فبإضار اللام لطول صحبتها حاشا، وجواب آخر: لما خلت حاشا من الصاحب أشبهت الاسم فأضيفت إلى ما بعدها.

(حَصْحصَ الحق ): وضع وتبين

(حرَضاً) الحرض: الذي قد أذابه الحزن والعشق. قال الشاعر: إنى امرؤ لج بي حزن فأحرضني حتى بَليت وحتى شقّنى السقّم (من حماً): جمع حماة: وهو الطين الأسود المتغير

(حفّدة ): أى خدماً ، وقيل: أختانا ، وقيل: أصهاراً ، وقيل: أعماراً ، وقيل: أعواناً ، وقيل: بنوالمرأة من زوجها الأول. أعواناً ، وقيل: بنوالمرأة من زوجها الأول. (حاصب ): أى ربح عاصف ترمى بالحصباء ، وهي الحصي الصغار (حفّفناهما بنخل): أطفناهما من جوانبهما . . . والحِفاف: الجانب، وجمعه أحقة .

( حَمِيَّةً ) مهموز: ذات حماة؛ وَحَمِيَة وحامية بلا همر: أى حارة ( حَنَانًا من لَدُنا ): أى رحمة من عندنا. قال أبو عمر عن ثعلب عن. ابن الأعرابي عن المفضل: ( وحنانًا من لدنا ): أى (قال) هيبة ، قال: كل. من رآه هابه ووقره. (حَصِيداً خامدِين)، معناه والله أعلم: أنهم حَصِدوا بالسيف والموت كا يُحصد الزرع فلم يبق منهم بقية . وقوله تعالى : (منها قائم وحصيد) : بعنى القرى التي أهلكت ، منها قائم : أي قد بقيت حيطانه ، ومنها حصيد : قد المّحى أثره .

(حَدَبٍ): نَشْرَ ونَشْرِ من الأرض : أي ارتفاع .

(حَصَبُ جَهَنَم) : حطب جهم ؛ كل شيء ألقيته في النارفقد حصبتها به ، ويقال : حصب جهم : حطب جهم بالحبشية . قوله : بالحبشية ، إن كان أراد أنهذه الكلمة حبشية وعربية بلفظ واحد فهو وجه ، أو أراد أنها حبشية الأصل سممتها العرب بها فصارت عربية حيلند ، فذلك وجه أيضاً ، و إلا فليس في القرآن غير العربية . ويقرأ : حضب ( بالضاد معجمة ) : وهو ما هيجت به النار وأوقدت

(حسيسها): أي صوتها

( َحَمْل ) : ما تحمل الا ناث فى بطومها ، والحمِل : ما كان على ظهر أو رأس

(حَدَائِقَ ذَاتَ بَهِجَةً): بساتين ذات حسن ، واحدتها حديقة ، والحديقة : كل بستان عليه حائط ، وما لم يكن عليه حائط لم يكن حديقة (حَقَّ عليهم القولُ): أي وجبت عليهم الحجة فوجب العداب ، ومثله : (حقّ كلة ربك): أي وجبت

( الحيوان ): الحياة كقوله : ( و إن الدارالآخرة لمي الحيوان ) : أي الحياة . والحيوان أيضا : كل ذي روح

(حَنَاجِر): جمع حنجرة وحنجرة وهما رأس الغلصمة (١) حيت تراه. حديداً من خارج الحاق

(حَرَّورَ ): ربح حارة تهب بالليل وقد تكون بالنهار ، والسَّموم بالنهار ، والسَّموم بالنهار وقد تكون بالليل

(حَافَّينَ مِنْ حَوْل العرش): أي مطيفين بحِفافَيْه : أي بجانبيه .. ومنه: حف به الناس: أي صار وا في جوانبه .

( حَرْثُ الآخرة ) : عمل الآخرة . والحرث : الزرع أيضا .

(حَبَّ الحصيد): أراد الحب الحصيد، وهو مما أضيف إلى نفسه لاختلاف اللفظين

( حَمِيَّةً ) : أَنْفَةَ وغضب

(حَبْلِ الوريد): هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظَى. اسميه والوريد: عرقان بين الأوداج و بين اللّبتين، تزعم العرب أنهمامن. الوتين، والوتين: عرق مستبطن الصلب أبيض غليظ كأنه قصية معلق بالقلب. يسقى كل عرق في الإنسان، و يقال لمعلق القلب من الوتين: النياط، يسقى كل عرق في الإنسان، و يقال لمعلق القلب من الوتين: النياط، و يسمى نياطا لتعلقه بالقلب، وسمى الوريد وريدا لأن الروح ترده

<sup>(</sup>١) الغلصمة : رأس الحلقوم .

(حقُّ اليقين) ، كَقُولَك : عين اليقين ، وعلم اليقين (حادَّ الله) ، وشاق الله : أي عادي الله وخالفه ، ويقال : المحادة :

المانعة .

( حاجة ): فقر ، ومحنة أيضاً

(حَسِير): كليل مُعْني

(حَرَدٌ): غضب وحقد، وحرد: قصد، وحَرَد: منع، من قولك: حارَدَت الناقه، إذا لم يكن عالين . وحاردت السنة، إذا لم يكن فيها مطر

(الحاقة): يعنى القيامة. سميت بذلك لأن فيها حواق الأمور: أى صحائح الأمور

(الحافرة): الرجوع إلى أول الأمر، يقال: رجع فلان فى حافرته، وعلى حافرته، إذا رجع من حيث جاء. وقوله عز وجل: (أثنا لمردودون فى الحافرة): أى نعود بعد الموت أحياء

( حَدَائِقَ غُلْمًا ): بساتين نخل غلاظ الأعناق

( حمّالة الحطب ): هي امرأة أبي لهب ، كانت تمشي بالنمائم ، وحمل الحطب كناية عن النمائم ، لا نها توقع بين الناس الشر وتشعل بينهم النيران كالحطب الذي تذكي به النار ، و يقال : إنها كانت موسرة ، وكانت لفرط بخلها تحمل الحطب على ظهرها ، فنعَى الله هذا القبيح من فعلها . و يقال : بخلها تحمل الحطب على ظهرها ، فنعَى الله هذا القبيح من فعلها . و يقال :

إنها كانت تقطع الشوك فتطرحه في طريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه لتؤذيهم بذلك ، والحطب معنى "به الشوك في هذا الجواب.

## باب الحاء المصنمومة

(حُدُود الله): أي ما حده الله لكم ، والحد: النهاية التي إذا بلفها المحدود له امتنع .

(حُو باكبيراً): أى إنما كبيراً، ومعناه إنماعظيا، الحوب (بالضم): الاسم، و بالفتح: المصدر

(حُكُمْ)، وحكمة: مثل ذُل وذَلة، وخُبر وخِبرة، وقُل وقِلة، وخُبر وخِبرة، وقُل وقِلة، وعُدر وعِبرة، وقُل وقِلة، وعُدر وعِدرة، و بُغض و بغصة، وقُر وقرة

(حرم ): واحدهم حرام

(حسبان): أى حساب، ويقال: هو جمع حساب، مثل: شهاب وشرُبْان ، وقوله تعالى: ( و يرسل عليها حسباناً من السما، ): يعنى مرامى، واحدها حسبانة

(حُقياً): أي دهراً. ويقال: الحُقب: ثمانون سنة

(الحُبُكُ): الطرائق التي تكون في السماء من آثار الغيم ، واحدها حَبِيكة وحِباك ، والحبك أيضا: الطرائق التي تراها في الماء القائم إذا ضربته الريح ، وكذلك حبك الرمل: الطرائق التي تراها فيه إذا هبت عليه الريح ، وكذلك حبك الرمل: الطرائق التي تراها فيه إذا هبت عليه الريح ، ويقال: شعره حبك ؛ إذا كان متكسرا جعودته طرائق .

( حُطاماً ): فتاتاً ، والحطام: ما تحطم من عيدان الزرع إذا يبس ( حُورٌ عِين ): جمع حوراء، وهي الشديدة البياض بياض العين في شدة سواد سوادها.

( حُسوماً ): تباعاً متوالية ، واشتقاقه من حسم الداء، وهو أن يتابع عليه بالمكواة حتى يبرأ ، فجعل مئلا فيا يتابع . ويقال : حسوماً : نحوساً أي شؤماً .

( حُنْفًاءٌ ) : جمع حنيف ، وقد مر تفسيره .

( حُطَمَة ): هي النار . سميت بذلك لأنها تحطم كل شي ، ، تكسره وتأتى عليه . ويقال للرجل الأكول: إنه لَحُطَمة ، والحطمة : السنة الشديدة أيضا .

# باب الحاء المكسورة

(حِينُ): أى غاية ووقت وزمان غير محدود، وقد يجيء محدوداً (حِطَةُ): مصدر حط عنا ذنو بنا حطة، والرفع على تقدير إرادتنا حطة، ومسئلتنا حطة. ويقال: الرفع على أنهم أمروا بذلك بعينه. وقال المفسرون: تفسير حطة: لا إله إلا الله.

(حِلُّ): أى حلال ، وحِرْم : حرام . وقد قرئت : وحِرْم على قرية، وحرام على قرية، وحرام على قرية وحرام على قرية ، والمعنى واحد . وقوله عز وجل : ( وأنت حِل بهذا البلد ): أي حلال ، ويقال : حلُّ : حالُّ ساكن، أي لا أقسم به بعد خروجك منه .

(حِكَمة): اسم للمقل، وإنما سمى حكمة لأنه يمنع صاحبه من الجهل. ومنه حَكَمة الدابة، لأنها تردُّ من غربها وإفسادها.

( حو لا ): نحو يلا .

(حِجْرًا): على ستة أوجه: حجر: حرام، قال الله عز وجل: (وحرث حجر): وقال تمالى: (ويقولون حِجْرًا محجورًا) أى : حرامًا محرمًا عليكم الجنة، والحِجْر: ديار عُود، كقوله عز وجل: (ولقد كذّب أصحاب الحجر المرسلين). والحجو: العقل، كقوله عز وجل: (هل فى ذلك قسم لخجر المرسلين). والحجو: حجر الكعبة. والحجو: الفرس الأنثى، وحِجْر القميص وحَجْره لغتان، والفتح أفصح.

# باب الخاء المفتوحة

( خَتَم الله على قلوبهم ) : طبع الله على قلوبهم .

(خَالدُون): باقون بقاء لا آخرِله ، و به سمیت الجنة دار الحلد و کندلک النار .

( خاشِمین ) : أی متواضمین .

( وخَشَمَتِ الأصوات للرحمن ) : أى خفتت . وقوله عز وجل : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشَعَةً ) : أَى سَا كَنَةُ مَطْمِئْنَةً

(خاستين): باعدين ومبعدين أيضاً ، وهو إبعاد بمكروه ، يقال : أخسأت الكاب ، وخسأ الكلب

(خُلاق): نصيب

(الخيط الأبيض): هو بياض النهار، والخيط الأسود: هو سواد الليل.

(خاوية ): أى خالية

( خَبالا ): فسادا .

( خائبين ) : أي فاتهم الظفر

( خليل ): أي صديق: وهو فعيل من الحلة ، وهي الصداقة والمودَّة

(خصيم): أي شديد الحصومة.

(خائنة منهم): بمنى خائن منهم، والهاء للمبالغة، كما قالوا: رجل

علامة ونسابة . ويقال : خائنة : مصدر بممي خيانة

( خَسِرُ وا أَنفسهم ) : غبنوها

( خُوَّلناكم ): ملكناكم

( خَلَفْتُمُونِي من بعدي ) : أي أقمتم مقامي خالفين متخلفين عن القوم الشاخصين . وقوله تعالى : ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) : أي مع

النساء. ويقال : وجدت القوم خُلوفاً : أي قد خرج الرجال و بقي النساء ،

قال أبو عمر عن تعلب عن ابن الأعرابي (قال): الخلوف إذا كان الرجال

والنساء مقيمين ، والخُلُوف إذا خرج الرجال و بقيت النساء . وأنشد :

\* والحيّ حَي خُلُوف \*

<sup>(</sup>۱) أصبح البيت بيت آل اياس ﴿ مَقَشَعُرا والحَي حَيْ خَلُوفَ (السان العرب)

(خَرقوا له بنین و بنات ): افتعلوا ذلك واختلقوه كذباً ، ومعنى وخر قوا له : فعلوا مرة بعد أخرى، وخر قوا : افتعلوا ما لا أصل له ، وهى قراءة ابن عباس (١)

(خَلَائَفَ الأَرض): أي سكان الأَرض يَخَلَف بعضهم بعضاً، واحدهم خليفة.

(خاطئين) ، قال أبو عبيدة : خطى، وأخطأ بممنى واحد . وقال غيره : خطى، في الدين ، وأخطأ في كل شى، ، إذا سلك سبيل خطأ عامداً أو غير عامد .

( خَطَبَكَنَ ً) : أَى أَمَرَكَن ، والخطب : الأمر العظيم . ( خَلَصُوا نَجِيًّا ) : أَى تَفَرَّدُوا مِن النّاسِ يَتَنَاجُون : أَي يُسِرُّ بعضهم إلى بعض .

( خَرَّوا له سُجَّداً ): أي كذلك كانت تحييهم في ذلك الوقت ، و إنما سجد هؤلاء لله عز وجل

( خَبتُ زدناهم سميراً ) : يقال : خبت النار تخبو ، إذا سكنت ( خاوية على عُرُوشها ) : خالية قد سقط بعضها على بعض

(خرجا) وخراجاً: إتاوة وغَلَّة ، والخرج: أخص من الخرَاج ، يقال الخرج وخراج مدينتك ، وقوله عز وجل: (أم تسألهم خرجاً فخراج

و بك ) : معناه أم تسألهم أجراً على ما جثت به فأجر ربك وثوابه خير .

<sup>(</sup>١) قرأ نافع بالتشديد ، وباقى السبعة بالتخفيف ( غيث النفع وابن القاصح )

وقوله عز وجل : ( فهل نجمل لك خر ْجاً ) : أي جُمْلا

(الخبيثاتُ للخبيثين): أي الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس، وكذلك الطيبات من الكلام للطيبين من الناس

(خلْقُ الأُوَّلين): أَى اختلاقهم وكذبهم. وقرئت: خُلق الأُولين ، أَى عادتهم

(الحب، ): المستتر، ويقال: خب، السموات المطر، وخب، الأرض النمات

(خَتَّار): غدَّار. والخَتْر: أُقْبِح الغدر

( خاتم النبيين ) : آخر النبيين

( خُرِ ) : أي سقط على وجهه

( حَمْط )، قال أبو عبيدة : الخط كل شجر ذي شوك . وقال غيره : الخط شجر الأراك ، وأكُلُهُ عمره

(خامدُون): أي ميتون

( خَطِف الخَطْفَةَ ): الخطف أخذ الشيء بسرعة واستلاب

( خُو ُّلُّهُ ): أَى أَعطاه

( اَلَحُرَّاصُونَ ) : أَى الكذابُونَ ، والحُرَّصِ : الكذب. والخُرَصِ أَيضاً : الظن والحزر

( خَيرات حسان ): يريد خيرات فخفف

(خافضة رافعة): تخفض قوماً إلى النار، وترفع آخرين إلى الجنة (خَصَاصة): أى حاجة وفقر، وأصل الخصاص: اللَّلَ والفُرَج، ومنه خصاص الأصابع: وهو الفُرَجُ التي بينها

(خاسيًا وهو حَسِير): مُبعَدًا وهو كليل

( خَسَف القمر ) ، وكسف سوا . : أي ذهب ضوءه

(خَلَبَ مَنْ دَسَّاها) : أي فاته الظفر ،ودساها:أخملها بالكفر والمماصي

باب الخاء المضمومة

( خُطُوات الشيطانِ ): أَى آثاره

(خُلّة): أي مودة وصداقة متناهية في الإخلاص

( خُوَّار ) : صوت البقر

('خَمْرُ هِنَّ): جَمْع خَمَار: وهي المِقْنَعَةَ ، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها: أي يغطى . وكل شيء غطيته فقد خمرته ، والحَمَر: ما واراك من شجر (خُلُطا،): أي شركاء

(الخلُود): بقاء دائم لا آخر له

(خُشب ): جمع خشب

(الحنس الجوار الكنس): خمسة أنجم: زحل، والمشترى، والمريخ، والزهرة، وعطارد؛ سميت بذلك لأنها تخيس في مجراها: أى ترجع. وتكينس: أى تستتركما تكنس الظباء في كنسها

## باب الخاء المكسورة

﴿ خِطبة ) : أَى تَزُو بِج

﴿ خِلاف ﴾ : مخالفة . قال الله عز وجل : ( أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) : أى يده اليميى ورجله اليسرى يخالف بين قطعهما . وقوله عز وجل : ( فرح المخلفون بمقمدهم خِلاف رسول الله ) : أى بعد رسول الله عروك ذلك قوله : ( وإذاً لا يلبثون خَلْفَك (١) إلا قليلا ) : أى بعداك

( خِزْی ) : أی هوان . وخزی : هلاك أيضاً

(خِيفَة): أي خوف

(خلاَل الديار): أي بين الديار. وخِلال: تُخَالَة أيضاً: أي مصادقة، كقوله: (لا بيع فيه ولا خِلال). وخِلال السحاب وخَلَله (واحد): الذي يخرج منه المطر

(خِطْأَ كَبِيرًا ): إِنَّا عظيما . يقال : خطى ، وأخطأ (واحد) إذا أنم ، وأخطأ إذا فاته الصواب

(خِلْفَة): أَى يَخْلَفُ هَذَا هَذَا ، كَقُولُهُ عَرْ وَجَلَ : (جَعَلَ اللَّيلُ والنَّهَارُ خِلْفَةً)، أَى إِذَا ذَهِبِ هَذَا جَاءُ هَذَا كَأُنَّهُ يَخْلَفُهُ. ويقال: جَعَلَ اللَّيلُ والنّهَارُ خَلْفَةً: أَى يَخَالَفُ أَحَدَهُمَا صَاحِبُهُ وَقَتّاً وَلُونًا.

(الخِيرة): أي الاختيار،

<sup>. (</sup>١) قراءة شبعية .

(ختامه مسك): أى آخر طعامه وعاقبته إذا شرب: أى يوجد فى آخره طعم المسك ورائحته. يقال للعطار إذا اشترى منه الطيب: اجعل خاتمه مسكا.

## باب الدال المفتوحة

- ( دَابة ): كل مايدب.
- (دَأْبِ آل فِرْعَوْن ): أي عادة آل فرعون .
- ( دَرجات عند الله ) ، الجنة درجات : أي منازل بعضها فوق بعض
- ( الدَّرك الأسفل من النار ): النار دركات: أي طبقات بعضها فوق

ومض ، وقال ابن مسعود: الدرك الأسفل: توابيت من حديد مبهمة عليهم ، يعنى أنها لا أبواب لها .

- ( دَا برُ القوم ) : آخر القوم .
- ( دَلاَهما بغرور ) : يقال لـكل من ألقى إنسانا فى بلية : قد. دلاه نفرور .
- ( دَكًا ): أى مدكوكا: يعنى مستوياً مع وجه الأرض. ويقال تن ناقة دكاء: وهي المفترشة السنام في ظهرها والمجبوبة السنام، وأرض دكاء ثن ملساء.
- ( وَدَرَسُوا مافیه ): أی قرموا ما فیه . وقوله عز وجل: ( ولیقولوا درست): أی قرأت و قری علیك م

ودُرست: قرئت وتعلمت. ودَرَست: أي درست هذه الأخبار التي تأتينا بها: أي انمحت وذهبت وقد كان يتحدث بها.

( دَار السلام ): يعنى الجنة ، والسلام : الله عز وجل ، وقيل : دار السلام : دار السلامة .

( دوائر ) الزمان : صروفه التي تأتى مرة بخير ومرة بشر : يعنى ماأحاط بالأ نسان منه . وقوله عز وجل : ( عليهم دائرة السوء ) : أي عليهم يدور من الدهر ما يسوءهم .

(دَعُو اَهُمْ فَيها): أي دعاؤهم: أي قولهم وكلامهم، والدعوى: الادعاء ( دَأَبا). جِداً في الزراعة ومتابعة: أي تدأ بون دأباً. والدأب: الملازمة الشيء، والعادة.

( دَاخرون ): صاغرون أذلا. .

( د خَلاً بينكم ): أي دَغَلا وخيانة .

( دَرِكا ) : لحاقا ، كقوله : ( لا تخاف دركا ولا تخشى ) .

( دَاحِضَة ) : أَى باطلة زائلة ، وكذلك قوله عز وجل : ( ليُدْحِضُوا به

الحق) : أى ليزيلوا به الحق و يذهبوا به ، وذَحَض هو : أى زال ، و يقال: مكان دَحْضُ ": أى مُزل مُزلِق لا تثبت فيه قدم ولا حافر

( الدّهر ): مرور السنين والأيام .

( دَيَّارا ) : أَى أحدًا ، ولا يَسْكُلُم به إلاَّ فِي الْجِحد ، يَقَال : ما في الدار أحد ولا ديار .

( دُبُرُ ) : أَمَى دبر الليل النهار إذا جاء خلفه ، وأدبر : أَى ولَّى . ( دحاها ) : أَى بسطها .

( دَساها ): أى دسى نفسه: أى أخفاها بالفجور والمعاصى ، الأصل: دسسها ، فقلبت إحدى السينين ياء: كا قيل ، تظنيت ، والأصل: تظننت . قال أبو عمر: سئل عن هذا ثملب وأنا أسمع فقال: دس نفسه فى الصالحين . وليس منهم .

( دَمْدَمَ عليهم ربيهم ): أى أرجف بهم الأرض: أى حركها فسواها عليهم . وقيل: فسواها: فسواى الأمة بإنزال المذاب بصغيرها . وكبيرها ، بمعنى سواى بينهم .

## باب الدال المضمومة

( دُلُوك الشمس ): ميلها ، وهو من عند زوالها إلى أن تغيب ، يقال : الكت الشمس إذا مالت .

( دُرَّیٌ ) : مضیء ، منسوب إلی الدر فی ضیائه ، و إن کان الدکوکب أکبر ضوء ا من الدر ، ولسکنه یفضل السکواکب بضیائه کا یفضل الدر سائر الحب . ودِرِی ( بلا همزة ) : بمعنی دُریّی ، وکسر أوّله مهنظ الدر سائر الحب ، ولانه یثقل علیهم ضمة بعدها کسرة و یا ، وکا حاله علیهم ضمة بعدها کسرة و یا ، وکا خالوا : کورسی للسکرسی ، ودریّی ، ( مهموز ) : فعیل من النجوم الدراری التی تدرأ : أی تنحط و تسیر متدافعة ، یقال : درأ السکوکب ، إذا تدافع

منقضاً فتضاعف نوره ، ويقال : تدارأ الرجلان ، إذا تدافعا ، ولا يجوز أن تضم الدال وتهمز (١) ، لأنه ليس في الكلام فُعِيل ، ومثال دُرئ : فُعلى ، منسوب إلى الدر . و يجوز : درى ( بغير همز ) يكون مخففاً من المهموز فُعلى ، منسوب إلى الدر . و يجوز : درى ( بغير همز ) يكون مخففاً من المهموز ( دُحوراً ) : أي إبعاد .

( دُخان مبین ): أى جَدْب و يقال: إنه الجدب والسنون التى دعا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فيها على مُضَر ، فكان الجائع يرى بينه و بين السماء دخاناً من شدة الجوع ، و يقال: بل قيل للجوع دخان ، ليبس الأرض وارتفاع الغبار ، فشبه ذلك بالدخان ، ور بما وضعت العرب الدخان فى موضع الشر إذا علا ، فتقول : كان بيننا أمر ارتفع له دخان

(دُسُر): مسامير، واحدها دسار، والدسار: الشُرُط (٢) التي تسد

( دُولةً بين الأغنياء منكم ) ، يقال : دُولة ودَولة ( لغتان ) و يقال : الدُّولة ( بالضم ) في المال ، والدَّولة في الحرب ( بالفتح ) ، و يقال : الدُّولة ( بالضم ) : اسم الشيء الذي يتداول بعينه ، والدولة ( بالفتح ) : الفعل ، وقوله عز وجل : (كيلا يكون دُولة بين الأغنياء منكم ) : كيلا يتداوله الأغنياء منكم .

<sup>(</sup>١) قرأ شعبة وحمزة بضم الدال مع الهمز وهما من السبعة

<sup>(</sup>٢) جمع شريط ، وهو حبل مفتول من ليف او خوس

(دُكّتِ الأرض دكّا): أي دقت جبالها وأنشازها (١) حتى الستوت مع وجه الأرض.

# باب الدال المكسورة

( دِين ) ، يكون على وجوه : منها : الدين مايتدين به الرجل من الإسلام أو غيره ، والدين الطاعة ، والدين العادة ، والدين الجزاء ، والدين الحساب ، والدين السلطان .

( دِف، ) : مااستدفى، به من الأكسية والأخبية وغير ذلك.

( الدِّهَان ) : جمع دُهن

(د هاقا): مُتْرعة: أي ملأي .

#### باب الذال المفتوحة

( ذَلُولٌ تثير الأرض ): يعنى أنها قد ذُلَّات للحرث

( ذكيتم ) : أى قطعتم أو داجه وأنهرتم دمه وذكرتم اسم الله عليه إذا ذبحتموه . وأصل الذكاة فى اللغة : تمام الشيء ، من ذلك : ذكاء السن: أى النهاية فى الشباب . والذكاء فى الفهم : أن يكون فَهِماً أي تمام السن : أى النهاية فى الشباب . والذكاء فى الفهم : أن يكون فَهِماً تاماً سريع القبول . وذكيت النار ، إذا أتممت إشعالها ، وقوله عز وجل : تاماً سريع القبول . وذكيت النار ، إذا أتممت إشعالها ، وقوله عز وسألت ( إلا ماذكيتم ) : أى ما أدركتم ذبحه على التمام ، قال أبو عمر : وسألت المبرد عن قوله : ( إلا ماذكيتم ) فقال : أى ما خلصتم بفعله كم من الموت

<sup>(</sup>١) المرتفعات ، جمع نشز

إلى الحياة ، فسأله الهدهد وأنا أسمع عن قولهم : فلان ذكى القلب ، فقال : مخلص من الآفات والبلاء ، وكذلك ذكيت النار إذا أخرجها من باب الخود إلى باب الإشعال بالوقود ، قال ابن خالويه : سألت أبا عمر عن معنى أنهرت ، فقال : أسلت ، ومنه قول ابن عباس : أنهر الدم بما شئت ، بفالية أو بخار أو بمروة : قال : الفالية : القصبة الحادة ، والحار : شجر ، والمروة : حجر أبيض مفلطح خشن ، فكذلك ثعلب عن ابن الأعرابي (ذَات الصّدُور) : حاجة الصدور

(ذَا الحِفْل): لم يكن نبياً ولكن كان عبداً صالحاً تكفل بعمل رجل صالح عند موته ، وقيل: تكفل لنبى بقومه أن يقضى بينهم بالحق ففعل ، فسمى ذا الكفل

( ذَا النون ) : هو يونس ( عليه السلام ) لا بتلاع النون إيَّاه فى البحر ، والنون : السمكة ، وجمه نينان

( ذَرَا كُمْ ): أى خلقكم ، وكذلك ذرأنا لجهنم : أى خلقنا لجهنم ( ذَرَا كُمْ ): أى خلقنا لجهنم ( ذَنوباً ): أى نصيباً . وأصل الذّنوب : الدلو العظيمة ، ولا يقال لها خنوب إلا وفيها ماء ، وكانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب ، فجمل الله الذنوب في موضع النصيب

( ذَرْعُهَا سبمون ذراعاً ): أي طولها إذا ذرعت

#### باب الذال المضمومة

( ذُلل ) : جم ذلول : وهو السهل اللين الذي ليس بصعب ، قوله عز وجل : ( فاسلكي سُبُلَ ربك ذُلُلا ) : أي منقادة بالتسخير

(ذُريَّة): أى أولاد وأولاد أولاد. قال بعض النحويين: ذرية: تقديرها فُملية من الذر، لأن الله أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى . وقال غيره: أصل ذرية . ذُرُّورة (على وزن فَمُلُولة) فلما كثر ذلك التضعيف أبدلت الراء الأخيرة ياء فصارت ذروية (الشمالة) أدغمت الواو فى الياء (١) فصارت ذرية ، وقيل: ذرية (الله الخلق ، فأبدلت الممزة ياء كا أبدلت فى نبى ،

## باب الذال المكسورة

( ذِ لَّهُ ) : أَى صفار

( ذ کری ): أی ذ كر

( ذِمَّة ) : أى عهد ، وقيل : الذمة : ما يجب أن يحفظ و يحمى ، وقال أبو عبيدة : الذمة : التذمم عن لا عهد له ، وهو أن يكزم الإنسان نفسه دِماماً : أى حقاً يوجبه عليه يجرى مجرى المعاهدة من غير معاهدة ولا تحالف

<sup>(</sup>١) ثم قلمت الواويا. (٢) ثم كسر ما قيل اليا. (٣) الذرية اصلما ذريئة بالهمزة فحففت همزتها والزمت التخفيف، ووزنها فعيلة اه من اللمان

( ذِبِح عظیم ) : یعنی کبش إبراهیم ( صلی الله علیه وسلم ) ، والذَّ بح ماذبح ، والذّ بح : المصدر ·

( ذكر لك ولقومك ): أي شرف.

باب الراء المفتوحة

(الرَّحمن): ذو الرحمة ، لا يوصف به إلاَّ الله عز وجل .

(رَحِيم): عظيم الرحمة .

(رَيْبِ): شَكُ

(رَغَداً): كثيراً واسماً بلا عَناه .

(رَفَتْ): نكاح. والرفث أيضاً: الإفصاح بما يجب أن يكني عنه

من ذكر النكاح.

( ر.وف ) : شديد الرحمة .

(الرَّاسخون في العلم): الذين رسخ علمهم و إيمامهم وثبت كا يرسخ النخل في منابته. قال أبو عمر: سمعت المبرد و تعلماً يقولان: معنى قوله عز وجل: ( والراسخون في العلم ): المتذاكرون بالعلم، وقالا: لا يذاكر بالعلم الاحافظ.

(رَمزا) ، الرمز: تحريك الشفتين باللفظ من غير إبانة بصوت ، وقد يكون إشارة بالعين والحاجبين .

(ربانيون) : كاملو العلم . قال محمد بن الحنفية (رضوان الله عليه) حين مات ابن عياس (رضى الله عنهما) : اليوم مات رباني هذه الأمة ، وقال

أبو العباس ثملب: إنما قيل للفقها، : الربانيون ، لأنهم يربون العلم : أى يقومون به ، وقال أبو عمر عن ثعلب : العرب تقول رجل رَبَّانى ورَبِّي ، إذا كان عالمًا عاملا .

(رابطوا): أى اثبتوا ودوموا . وأصل المرابطة والرباط: أن يربط هؤلاء خيولهم و يربط هؤلاء خيولهم فى الثفر ، كل يعد لصاحبه ، فسمى المقام بالثغور: رباطا .

(رَبَائبكم): بنات نسائكم من غيركم ، الواحدة ربيبة

(رَاعنا): حافظنا، من راعيت الرجل إذا تأملته وتمرفت أحواله فكان المسلمون يقولون للنبي (صلى الله عليه وسلم): راعنا، وكان اليهود يقولونها وهي بلغتهم سب، فأمر الله (عز وجل) المسلمين ألا يقولوها حتى لا يقولها اليهود، وراعناً: اسم منون مأخوذ من الرعونة، أي لا يقولوا: حمقاً وجهلا.

(الرَّجفة): أي حركة الأرض: يعنى الزلزلة الشديدة.

(رجَّت الأرض): أي اتسمت

(رَوْع): أي فزع

(رَعد): روى عن الذي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: إن الله (عز وجل) ينشىء السحاب فينطق أحسن النطق و يضحك أحسن الضحك، فمنطقه الرعد، وضعحك البرق، وقال ابن عباس: الرعد ملك اسمه الرعد، وهو الذي قسمه ون صوته، والبرق: سوط من نور بزجر به الملك السحاب، وقال أهل

اللغة: الرعد صوت السحاب، والبرق: نور وضياء يصحبان السحاب.

(رَابِياً): عالياً على الماء.

(رَدُّوا أَيديَهم في أَفواههم): أي عضُّوا أَناملهم حنقاً وغيظا بما أَتاهم به الرسل . كقوله عز وجل: (و إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) وقيل: رَدُّوا أيديهم في أفواههم: أومئوا إلى الرسل أن اسكتوا

(رَواسي): أي ثوابت: يعني جبالا

( رَجِلك ) : أَي رَجِالتك .

(الرّقيم): لوح كتب فيه خبر أصحاب الـكهف ونصب على باب الكهف، والرقيم: الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول ومنه: (كتاب مرقوم): أي مكتوب، و يقال: الرقيم: اسم الوادى الذي فيه الـكهف مرقوم): أي مكتوب، و يقال: الرقيم: اسم الوادى الذي فيه الـكهف (ربّطنا على قلوبهم): أي ثبتنا قلوبهم وألهمناهم الصبر

(رَ تَقَا فَفَتَقَمْاها) ، قيل : كانت السموات سماء واحدة ، والأرضون أرضاً واحدة ، ففتقهما الله (عز وجل) وجعلهما سبع سموات وسبع أرضين وقيل: كانت مع الأرض جميعاً واحدة ففتقهما الله بالهواء الذي جعل بينهما ؛ وقيل: فتقت السماء بالمطر، والأرض بالنبات .

(رَبَت): انتفخت

(رَ بُوَةِ ذَاتِ قرار ومه بِن) : قيل إنها دمشق . والرَّبوة والرِّبوة والرِّبوة والرِّبوة والرِّبوة والرَّبوة والرَّبوة : والرَّبوة : الارتفاع من الأرض ، ذات قرار : أي يستقر بها للمارة ، ومعين : أي ماء ظاهر جار .

(رَأَفَةً ): أَي أَرِقُ ۗ الرَّمَةُ .

(الرَّس): أي المعدن . وكل رَّكيَّة لم تطم فهي رس

(رَدِفَ لَـكُم) ، وردِفكم: بمدى تبعكم وجا، بعدكم

(رَاسيات): ثابتات

(رَكُوبهم): ما يركبون، ورُكوبهم: فعلهم، مصدر ركبت

(رَميم): أَى بال. يقال: رمَّ العظم إذا بلى، كَقُولُه: ( قال من يحيى العظام وهي رميم ): أي بالية

( فَرَاغ إلى آلهُمهم ) : أي مال إليهم في خفاء ، ولا يكون الروغ إلا خفاء .

(رواکد): أي سواكن

(رَهُواً): أى ساكناً كهيئته بعدان ضربه ، وسى، وذلك أن موسى لل سأل ربه أن يرسل البحر خوفاً من فرعون أن يعبر فى أثره . قال الله عز وجل: (واترك البحر رَهُواً إنهم جند مغرقون) و يقال: رهواً: منفرجا (ررّق منشور) ؛ الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم

(رَيب المنون): حوادث الدهور.

(رَبُّ المشرقين ورب المفربين)، اارب: السيد، والرب: المالك والرب: المالك والرب: روج المزاة، والمشرقان: مشرق الصيف والشتاء، والمفربان: مفر باها والرب: روج المزاة، والمشرقان: مشرق السيف، وأيقال المرش (١)، ويقال:

<sup>(</sup>١٠) في القاموس: الرفيف السقف

هي المجالس (١) ، ويقال للبسط أيضا: رَفارف.

(رَوْح ورَ مِحَان) : روح نسيم طيب ، ور مِحَان : رزق . ومن قرأ : فرُوح . يقول : حياة لاموت فيها .

(رَتَلُ القرآن ترتيلا)، الترتيل: في القراءة التبيين لها، كا نه بين الحرف والحرف. ومنه قيل: ثفر رَتَلُ ورَتَلُ ، إذا كان مفلّجا لايركب بعضه بعضا (رَاق): أي صاحب قية: أي هل من طبيب يرقى ؟ و يقال: معنى من راق: أي من يرقى بروحه ؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟

(راجفة ): هي النفخة الأولى

( رَادُفَة ) : هي النفيخة الثَّانية

(ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) : أى غلب على قلوبهم كسب الذنوب كا ترين الحر على عقل السكران، ويقال: ران عليه النماس، وران به : أى غلب عليه

(رَحيق مختوم) ، الرحيق: الحالص من الشراب. ويقال: العتيق من الشراب. ومختوم: له ختام: أي عاقبة ريح ، كا قال: ختامه مسك.

<sup>(</sup>۱) المجالس: لعلمها المحابس، في القاموس: والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس ( والمحبس ( كمنبر ): ثوب يحبس به الفراش ، راجع مادة حبس )

# باب الراء المضمومة

( رُکبان ) : جمع را کب

(رُوح منه): يمنى عيسى (عليه السلام) روح من الله، أحياه الله فجعله روحاً. والروح الأمين: جبريل عليه السلام، وقوله تعالى: (ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربى): أى من علم ربى وأنتم لا تعلمونه، والروح فيما قال المفسرون: ملك عظيم من ملائكة الله (عز وجل) يقوم وحده فيكون صفاً وتقوم الملائكة صفاً، فذلك قوله عز وجل: (يوم يقوم الروح والملائكة صفاً)

(رُفاتاً)، وفتاتاً: واحد. ويقال: الرفات: ماتناثر من كلشي. بَلِيَ (رُسُماً): أي رحمة وعطفاً

( رُكَاماً ): أي بعضه فوق بعض

(رُخَاءَ حیث أصاب): أی رَخوةلینة ، وحیث أصاب: أی حیث أراد . یقال: أصاب الله بك خیراً: أی أراد الله بك خیراً

(رُجْت الأرض رجًّا): أي زلزلت واضطربت وتحركت

(الرُّجْمى): المرجع والرجوع

## باب الراء المكسورة

(رِجَالًا أُورُ كَبَاناً): أي جمع راجل وراكب

(رِبا): أصله الزيادة ، لأن صاحبه يزيده على ماله . ومنه قولهم: فلان أربى على فلان ، إذا زاد عليه في القول

(ربيُّون): أي جماعات كثيرة ، الواحد ربيًّ

(ريشاً)، ورياشاً (واحداً) ما ظهر من اللباس والشارة. والرياش أيضاً: الخصب والمعاش

(رجز)، أى عذاب: كقوله عز وجل: (فلما كشفنا عنهم الرجز): أى المذاب، ورجز الشيطان: لَطْخه وما يدعو إليه من الكفر، والرجز والرجس واحد فى معنى العذاب، والرجس أيضاً: القذر والنتن، كقوله: (فزادتهم رجساً إلى رجسهم): أى نَدْنا إلى نتنهم، والنتن: كناية عن الكفر: أى كفراً إلى كفرهم، وعلى المعنى الآخر: (فزادتهم رجساً إلى رجسهم): أي فزادتهم عذابا إلى عذابهم بما تجدد من كفرهم، والله أعلم رجسهم): أي فزادتهم عذابا إلى عذابهم بما تجدد من كفرهم، والله أعلم وفسر بالأوثان، وسميت الأوثان رجزاً لأنهاسبب الرجز: أى سبب العذاب (الرقد): أى العطاء والعوث أيضا، وقوله: (بئس الرخز: أى سبب العذاب أى بئس العطاء المعطى، ويقال: بئس العون المعان

( رِنْياً )، بهمزة ساكنة قبل الياء: ما رأيت عليه من شارة وهيئة ،

و ربّا ( بنير همز ): يجوزأن يكون على المعنى الأول : و يجوز أن يكون على الرّبي، أي منظرهم مُرتو من النعمة ، و زيا (بالزاى): يعنى هيئة ومنظراً، وقد قرئت بهذه الثلاثة الأوجه

(رَكْزاً): أي صوتاً خفيا

(ريم): أى ارتفاع من الأرض والطريق، وجمعه أرياع وريدة (رعاء): جمع راع

(ردْأَ يُسَدَّقَى): أَى مُعِينا. يقال: رَدَأَته على عدوّه: أَى أَعنته عالى أَبوعمر: هذا خطأ، إنما يقال: أردأني فلان: أي أعانني، ولايقال ردأته (رزقكم أنكم تكذّبون): أي جعلتم شكر الرزق التكذيب (ركاب): إبل خاصة. ومنه قوله تعالى: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)

# باب الزاى المفتوحة

(زَكاة وزكاةً): أى طهارة ونماء أيضاً ، و إنما قيل لما يجب فى الأموال من الصدقة : زكاة ، لأن تأديبها تطهر الأموال مما يكون فيها من الأموال من الصدقة : زكاة ، لأن تأديبها تطهر الأموال مما يكون فيها الأرثم والحرام إذا لم يؤد حق الله منها ، وتنميها وتزيد فيها البركة وتقيها من الآفات

( زَيْغُ ) : ميل . وقوله عز وجل: ( في قاو بهم زَيغ ) : أى ميل عن الحق ، وزاغت عنهم الأبصار: أى مالت . وقوله تعالى ذكره : ( فلما زاغوا

أَزاعَ الله قاو بهم): أي ولما مالوا عن الحق أمال الله قاومهم عن الإيمان والحير (زَبور): عمني مفعول ، من زبرت الكتاب: أي كتبته

(زَحفا): تقارب القوم في الحرب من القوم

(زَيَّلْنَا بينهم): أي فرقنا بينهم

( زَ فَيراً ) : أول نهيق الحمار وشبهه ، والشهيق: آخره ، فالزفير : من الصدر ، والشهيق : من الحلق

(زَعِيم)، وضمين، وتحميل، وقبيل، وكفيل: بمعنى واحد (زَهق الباطل): أى بطل الباطل. ومن هذا: زُهوق النفس: برهو بطلانها

( زَلَقًا ) ، الزلق: الذي لا تثبت عليه القدم

(زَارَكية: مُورَكية: قرى أبهما جميعاً . وقيل: نفس زاكية: لم تذنب قط، وزكية: أذنبت ثم غفر لها . قال أبوعمر: الصواب: زكية في الحال، وزاكية في غده فالاختيار زكية مثل ميت ومائت ، ومريض ومارض، عن قليل . وقوله عز وجل : (ما زكا منكم من أحد أبداً) : أي لم يكن زاكياً ، يقال: زكا فلان ، إذا كان زاكياً ، وزكاه الله عز وجل ، إذا جعله زاكياً

(زَهرة الحياة الدنيا): يعنى زينتها. والزهرة ( بفتح الها، والزاى): نَوْر النبات، والزهرة ( بفتح الها، والزاى وفتح الها،): النجم، و بنو زُهرة بإسكان الها،

زَجرة واحدة): يمني نفخة الصور، والزجرة: الصيحة بشدة وانتهار

(زَوَّجِنَاهُم بحور ُعِين): أَى قرناهُم بَهِنَّ ، وليس فى الجِنة تزويج كَتْرُو يَجِ لَدُنيا ، وقوله عز وجل: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم): وقرناءهم . والزوج: الصنف أيضاً ، كقوله: (سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض): أى الأصناف

(زَنيم): أى معلق بالقوم وليس منهم. وقيل: الزنيم: الذي له زَمَةُ من الشريعرف بهاكا تعرف الشاة بزنمتها. ويقال: تيس زنيم، إذا كانت له زنمتان: وهما الحلمتان المعلقتان في حلقه

(زَنْجَبِيلا):معروف،والعرب تأكل الزنجبيل و تستطيبه و تستطيب رائحته (زَرابِي معروف، والعرب تأكل الزنجبيل و تستطيب و الحديم ازربية ، واحدتها زربية ، والزرابي : البسط ومبثوثة : مفرقة كثيرة في كل مجالسهم (زيبانية) : واحدهم زبني ، مأخوذ من الزابن وهو الدفع ، كأنهم يدفعون أهل النار إليها

# باب الزاى المضمومة

(زُازلوا): أى خُوفوا وحركوا

( زُحزح عن النار ) : أَى نَحِّى عَنْهَا وَ بُمَّدُ

( زُخرف القول ): يعنى الباطل المزين المحسن. وقوله عز وجل:

(إذا أخذت الأرض زخرفها): أي زينتها بالنبات، والزخرف: الذهب،

شم جعلوا كلشىء مزين مزخرفاً. ومنه قوله جل اسمه: (لبيوتهم سُقُفاً من

فضة) إلى قوله عز وجل: (وزخرفاً): أى نجمل لهم ذهباً ومنه: (أو بكون لك بيت من زخرف): أى من ذهب ( زُلفا من الليل): أى ساعة بعد ساعة ، واحدتها زُلفة ( زُبُرا): أى كتبا ، جمع زبور ( زُبُرا): أى كتبا ، جمع الحديد ، واحدتها زبرة ( زُبُر الحديد): أى قطع الحديد ، واحدتها زبرة ( زلفي ): أى قربي ، الواحدة قربة وزلفي

( زمر ): أي جماعات في تفرقة ، واحدة زُمرة

## باب الزاى المكسورة

(زِينة): مايتزين به الإنسان من لبس وحلى وغير ذلك ، ومنه قوله عز وجل: (خدوا زينتكم عند كل مسجد): أي لباسكم عند كل صلاة وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة: الرجال بالنهار، والنساء بالليل ، إلا الحُمْس (۱): وهم قريش ومن دان بدينهم ، فاينهم كانوا يطوفون في ثيابهم ، وكانت المرأة تتخذ نسائج من سيور فتعلقها على حَقّوكها ، وفي ذلك تقول العامرية:

اليوم يبدو بعضه أو كلَّهُ وما بدا منه فلا أُحِله وقال أبو عمر: يقال: إن آدم (عليه السلام) طاف عرياناً لأنه مشبه بيوم القيامة ، فجاء محمد (صلى الله عليه وسلم) فنسخ ذلك

<sup>(</sup>١) سموا بذلك لتحمسهم وتشددهم في دينهم .

## do girl chall and

( السَّلُوَى ) : وهو طائر يشبه السَّانَى لا واحد له . والفراء يقول : سمَّاناه

( سَوَاءَ السبيل ) : أي وسط الطريق وقَصْد الطريق

(سَفَهُ نَفْسَهُ )، قال يونس: سفِ نفسه: بمنى سفّه نفسه. قال أبوعبيدة: سفه نفسه، أى أو بقها وأهلكها. قال الفراء: سفه نفسه، فنقل الفعل عن النفس إلى ضمير مَن ، ونصبت النفس على التشبيه بالتفسير. وقال الأخفش: معناه: سفه فى نفسه ، فاما سقط حرف الخفض نصب ما بعده ، كقوله :

( ولا تعزموا عقدة النكاح ) معناه على عقدة النكاح

(سَرَّاء): وسُرٌ ، وسُرُور ، عمى واحد

(سديداً): أي قصداً

(سَعَيراً): أي إيقاداً ، وسعيراً أيضاً: اسم من أسماء جبنم

(سَلَفَ): مضي

(سلم) بفتح اللام: استسلام وانقياد ، والسلم: السلف أيضاً ، والسلم: شجر أيضاً ، واحدتها سلمة . والسلم والسلم (بتسكين اللام وفتح السين وكسرها): الإسلام والصلح أيضاً ، والسلم: الدلو العظيمة

(سَلَام) على أربعة أوجه: السلام: الله عز وجل ، كقوله عز وجل: ( السلام المؤمن المهيمن ) ، والسلام: السلامة ، كقوله تعالى: ( لهم دارالسلام

عند ربيم): أى دار السلامة: وهي الجنة، والسلام: التسليم، يقال: ساءت عليه سلاما: أى تسليما، والسلام: شيجر عظام واحد تبها سلامة، قال الأخطل: ها الأخطل: \* إلا سلام وحرمل \*

(سَمَّاعُون للـكَذَرِب): قائلُون الـكذب، كما يقال: لاتسمع من فلان قوله: أي لاتقبل قوله ، وجائز أن يكون (سماعون للكذب): أي يسمعون منك ليكذبوا عليك (سماعون لقوم آخرين لم يأتوك): أي هم عُيون لأولئك الغيب، وقوله عز وجل: (وفيكم سماعون): أي مطيعون. ويقال: سماعون لهم: أي يتجسسون لهم الا خبار

( سوْأَة أخيه ) : فَرْج أُخيه

(سكينة): فميلة من السكون؛ يمنى السكون الذى هو الوقار لاالذى هو الوقار لاالذى هو ضد الحركة، وقيل فى قوله: (فيه سكينة من ربكم): السكينة لها وجه مثل وجه الإنسان ثم بعد همي ربح هفافة ، وقيل: لها رأس مثل رأس الهر وجناحان ، وهي من أمر الله عز وجل

(سیارة): یعنی مسافرین

( سَكَتْ عَن مُوسَى الغضب ) : أي سكن

(سَنَسْتَدُرجُهُمْ): أَى سَنَاخَذَهُم قليلا قليلا ولا نباغتهم ، كا يرتقى الراقى فى الدرجة فيتدرج شيئا بعد شيء حتى يصل إلى العلو، وفى التفسير:
كما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار

( سوَّات لكم ): زينت

(سَيَدَهَا لَدَى الباب): يعنى زوجها، والسيد: الرئيس أيضا. والسيد: الذي يفوق في الخير قومه ، والسيد: المالك

(سارب بالنهار): أى ظاهر، و يقال: سارب: أى سالك في سربه: أى ف لله و يقال: سارب، أى سالك في سربه: أى في طريقه ومذهبه، و يقال: سرب يسرب. وقوله: (في البحرسربا): أى فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا: أى مسلكا ومذهبا: أى يسرب فيه (سرابيلهم): أى قُوصُهم

( سَخُر لَكُم الفلك ): أي ذلل لكم السفن

(سَبَعًا من المثاني): يعنى سورة الحمد، وهى سبع آيات، وسميت مثانى لأنها تثنى فى كل صلاة، وقوله عز وجل: (كتابا متشابها مثانى): يعنى القرآن، وسمى القرآن مثانى لأن الأنباء والقصص تثنى فيه

( سائغا للشاربين ): أى سهلا فى الشرب لا يَشجَى به شار به ولا يَغَص

(سَكَراً): أي طعاما . يقال : قد جعلت لك هذا سكراً: أي طعاما ه. قال الشاعر :

\* جعلت عيب الأكرمين سكرا \*(١)
أى طعماً ، وقد قيل: سكراً: أى خمراً . ونزل هذا قبل تحريم الخر

<sup>(</sup>۱) الذي في اللشان: قال أبو عبيدة وحده: السكر: الطعام، يقول الشاعر: حجلت أعراض الحرام سكرا على أي جعلت ذمهم طعاماً لك

( سَرَ ابيل تقيكم الحر ) : يعنى القُمُص . وسرابيل تقيكم بأسكم : يعنى الله وع .

(سَبب): يعنى ما وصل شيئًا بشىء ، وقوله عز وجل: (وآتيناه من كل شىء سببا): أى وصلة إليه ، وأصل السبب: الحبل، وقوله عز وجل: ( فليمدد بسبب إلى السماء ): أى بحبل إلى سقف بيته شم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ

( السَّدين ) : والسُّدين( يقرآن جميعاً ):أى جبلان ، و يقال: ما كان مسدوداً خلقة فهو سُد بالضم ، وما كان من عمل الناس فهو سَد بالفتح ( سَرَباً ) : أى نهراً

(سنفيدها سيرتَها الأولى): أي سنردها عصاكاكانت

(سَحِيق): أي بعيد

( سَبِع طرائق ) : أي سبع سماوات ، واحدها طريقة ، وسميت طرائق التطارق بعضها فوق بعض

(سَأَمراً): يعني سُمَّاراً: أي متحدثين بالليل

(سَرَاب): مارأيته من الشمس كالماء نصف النهار، والآل: مارأيته

أول النهار وآخره الذى يرفع كل شيء

( سَنَابِر ْقه ) : ضوء برقه

(سَبَأَ): اسمأرض، وقيل: اسم رجل (سَرْمداً): أي دائماً (سَلَقُوكُم بِالسِنَةِ حَدَادِ): أَى بِالفَوا في عَيْبَكُم وَلاَعْتُكُم بِالسِنَةِمِ. وَمِنْهُ قُولُمُم: خَطِيبِمِسْلُق ، ومِسْلَق ، وسَلَاق ، والسَلَق والصاد جميعاً: أَى ذُو بِلاغة ولَسَن ، والسَلَق والصاق: رفع الصوت

(السَّرَّد): نسج حَلَق الدروع، ومنه قيل لصانع الدرع: السَّراد، والنَّراد، تبدل من السين الزاى، كا يقال: صراط وزراط، والسَّرد: الحرز أيضاً ، ويقال للإشفى (من (١) المقمورين) مسرد ومسراد، ومنه قوله عز وجل: (وقد رفى السرد): أى لا نجعل مسار الدرع دقيقاً فيفاق، ولا غليظاً فيقصم الحلق

(ساَحتهم): يقال: ساحة الحيى: ناحيتهم ، للرحباً التي يديرون. أخبيتهم حولها

(سواء الجحيم): أي وسط الجحيم

( فَسَاهِم فَكَانَ مِن المَدْ حَضِين ) : أَى قارع فَكَانَ مِن المَقْرُوعِين: أَيَ مِن المَقْهُورِ يِن

(سَابِفَاتَ ) : هي دروع واسعة طوال

(سواء الصراط): أي قصد الطريق

(سَلَماً لرجل): أى خالصا لرجل لا يشركه فيه أحد غيره ، يقال: سلم الشيء لفلان ، إذا خلصله ، و يقرأ: سلماً وسلماً لرجل ، وها مصدران وصف بهما: أى سلم إليه فهو سلم وسلم لا يعترض عليه أحد ، وهذا مثل

<sup>(</sup>١) غير مفهومة ويستقيم الكلام بحذفها .

ضربه الله (عزوجل) لأهل التوحيد ، ومثل الذي عبد الآلهة مثل صاحب الشركاء المتشاكسين أى المختلفين العسرين وقال هل يستويان مثلا

(سوَّل لهم): أي زين لمم

( سكرة الموت ): أي اختلاط المقل لشدة الموت

( للسّائلوالمحروم)، فالسائل: الذي يسأل الناس، والمحروم، المحارف، وهما واحد، لان المحروم: الذي قد حرم الرزق فلا يتأتى له، والمحارف: الذي قد حارفه السكسب: أي انحرف عنه

( السقف المرفوع ): يعني السماء

(سامدون): لاهون، والسامد على خمسة أوجه: السامد اللاهي ، والسامد المؤين والسامد المؤين ، والسامد المؤين الخزين الخاشع

(سَأَمُحَاتَ): أي صاعات، والسياحة في هذه الأمة: الصوم

(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرَطُومُ): أَى سَنَجِعَلَ لَهُ سِمَةً أَهُلَ النَّارِ: أَى يَسُوَّدُ وجهه ، و إِن كَانَ الْخُرطُومُ وهُو الأَنْفُ قَلَّ خَصَ بَالسَمَةُ فَا نِنهُ فَى مَذْهُبُ الوجه ، لأَن بعض الوجه يؤدى عن بعض

(سبحاً طويلا): أي متصرّفا فيما تريد، يقول: لك في المهار ماتقضى حواثُجك، وقرئت: سَبُخي قطنك حواثُجك، وقرئت: سَبُخياً (١) (بالخاء المعجمة): أي سَعَة. سَبَخي قطنك

 <sup>(</sup>١) هو پخي بن يعمر .

أى وسميه ونفشيه ، والتسبيخ: التخفيف أينا ، يقال: اللهم سبخ عنه الحي: أي خفف

(سأرهقه صعوداً): أي سأغشيه مشقة من المذاب ، والصعود: العقبة الشاقة

(سَلَكَكُم فِي سَقَر): أَي أَدخلكُم فِيها (سَلَسبيلا): أي سلسلة لينة سائغة

(ساهرة): يعنى وجه الأرض، وسميت ساهرة لأن فيها سهرهم ونومهم، وأصلها مسهورة ومسهور فيها، فصرف من مفعوله إلى فاعله، كما قيل: عيشة راضية: أي مرضية، ويقال: الساهرة: أرض القيامة

(سَفَرَة): يعنى الملائكة الذين يسفُر ون بين الله و بين أنبيائه، واحدهم سافر، يقال: سفَرت بين القوم، إذا مشكِنت بينهم بالصلح، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحى الله ( عز وجل ) وتأديبه كالسفير الذي يصلح بين القوم. وقال أبو عبيدة: سفرة: كَتَبة، واحدهم سافر

( والسماء ذات الرَّجع ): أي تبتديء بالمطر ثم ترجع به في كل عام ، وقال أبوعبيدة : الرجع : الماء ، وأنشد للمنتخل يصف السيف :

أبيض كالرَّجع رَسوب إذا ما ساخ في محتفل يَختلى (سَوَّط عذاب): السوط: اسم العذاب و إن لم يكن ثَمَّ ضرب ط.

(سَعَيْكُم لشتَّى): أَى عَلَكُم مُختَلَفً.

(سَدْيَسَرُهُ): أي سَهِيتُه للمودة إلى العمل الصالح ونسهل ذلك و يقال: اليسرى: الجنة، والعسرى: النار

( والليل اذا سَجَى ) : إذا سكن واستوت ظلمته ، ومنه بحر ساج : أي ساكن .

#### باب السين المضمومة

(سُفَهَا،): أى جهال، والسفه: الجهل، ثم يكون لكل شيء ، يقال للكافر: سفيه، كقوله: (سيقول السفهاء من الناس): يعنى اليهود، لأن الجاهل سفيه، كقوله تعالى: (فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفاً) ، قال مجاهد: السفيه: الجاهل والضعيف الأحمق، ويقال للنساء والصبيان: سفهاء ، لجهلهم، كقوله تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم): يعنى النساء والصبيان

(سُورة): (غير مهموزة) منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى كسورة البناء، وسؤرة (مهموزة) (١): قطعة من القرآن على حدة، من قولهم تأسأرت من كذا، أي أبقيت وأفضلت منه فضلة

(سبحانك): تنزيه وتبرىء للرب عز وجل

(سُخت): كَسْبِ ما لا يحل ، ويقال: السحت: الرشوة في الحكم

(سُلُماً في السماء): أي مَصْمَدًا

( سُبُلَ السلام ) : أي طرق السلامة

<sup>(</sup>١) لغة في سورة: قاموس.

(سُقط فی أیدیهم): یقال لـکل من ندم وعجز عن شی، و نحو ذلك: قد سقط فی یده ، وأسقط فی یده ( لغتان )

( سُوء الحساب ) : هو أن يؤخـذ العبد بخطاياه كلها لايغفرله منها شيء.

(سُوء الدار): النار إذ تسوء داخلها

(سَلْطَانَ): أَي مَلَكَة وقدرة وحجة أيضاً

(سُكرت أبصارنا): سدت أبصارنا، من قولهم: سَكرت النهر، المناسدة ، و يقال: هو من سَكر الشراب، كأن العين يلحقها مثل مايلحق الشارب إذا سكر

( سُرَادِقُهَا ) ، السرادق: الحجب التي تكون حول الفسطاط

( سُنْدُس ) : رقيق الديباج . والإستبرق : صفيقه .

( سُؤلك ): أي أمنيتك وطَلبتك

( سُلالة من طين ) : يعنى آدم (عليه السلام) استُل من طين ، و يقال :

مل من كل تربة. وقوله: (ثم جعل نسله من سلالة) معنى السلالة فى اللغة: ما نُسِل من الشيء القليل، وكذلك الفعالة نحو الفضالة والنخالة والنحاتة والقلامة والقوارة وما أشبه ذلك هذا قياسه

(السُّوء): أي جهنم، والحسى: الجنة

( سوق ) : جمع ساق

(سُعُرُ): جمع سمير في قول أبي عبيدة . وقال غيره : في ضلال وسمر: في ضلال وسمر: في ضلال وسمرة في ضلال وجنون في ضلال وجنون . يقال : ناقة مسمورة ، إذا كان بها جنون (سور له باب): يقال : هو السور الذي يسمى الأعراف

( سُحُقاً ): أي بعداً . ومنه مكان سعميق إذا كان بعيدا

(سُواع): اسم صنم كان يعمد في زمن نوح عليه السلام

(سُدًى): أي مهملا

(سُباتاً): أي راحة لأبدانكم

(سُجِّرت): أى ملئت ونفذ بعضها فى بعض فصارت بحراً واحداً علوءًا كا قال عز اسمه: (و إذا البحار فجرت): أى فجر بعضها إلى بعض: أى فتح ، ويقال: معنى سِجِّرت: أى يقذف بالكواكب فيها ثم تضرم فتصير نيراناً

( سُمُّرَ ت ) : أَى أُوقدت

(سُطحت): أي بسطت

(سَقْياها): أي شربها

### باب السين المكسورة

(السِرَّ): هو ضد العلانية ، وسِر : نكاح ، كقوله عز وجل: (ولكن لا تواعدوهن مرَّا) ، وسركل شيء: خياره (سينة ولا نَوْمُ) ، السنة: ابتداء النماس في الرأس ، فإذا خالط القلب

صار نوماً ، ومنه قول عدى بن الرِّقاع الماملي :

وسنان أقصده النماس فرنقت في عينه سينة وليس بنائم

(سياهُم): أي علامتهم ، والسيا والسياء: العلامة

(سِنُون) : جمع سنة ، والسنون : الجدوب، كقوله : ( ولقد أخذنا آل فرْ عَوْن بالسنين )

( فسيحوا في الأرض ): أى سير وا فى الأرض آمنين حيث شئتم ( سِيءَ بهم ): أى فعل بهم السوء

(سِجَيل)، وسَجَيل: الشديد الصلب من الحجارة والطين عن أبي عبيدة ؟ وقال غيره: السَّحيل: حجارة من طين صلب شديد، وقال ابن عباس: محيل: آجُر

(السقّاية): هي مكيال يكال به ويشرب فيه

(سوی): إذا کسرأوله وضم قصر، و إذا فتحمد، کقوله: (إلی کلمة سوّاء بیننا و بینکم): أی عدل ونصّف، یقال: دعاك إلی السواء فأقبل، أی عدل ونصّف، یقال: دعاك إلی السواء فأقبل، أی إلی النصفة. وسواء کل شیء: وسطه، وقوله تمالی: (مكاناً سُوكی) وسووی: أی وسطا بین الموضعین

(السِّجل): الكتاب: أى الصحيفة فيها الكتاب. وقيل: السجل: كاتبكان للنبي (صلى الله عليه وسلم) وتمام الكلام للكتب (سيخريا) (بكسر السين): من الهزء. وسخرياً (بالضم): من السُّخرة وهو أن يُضطهد و يكلف عملا بلا أجرة . وقوله : (ليتخذ بعضهم بعضاً مسخريًا): أى ليستخدم بعضهم بعضاً

(سيدر مخضود): السدر: شجر النبق. مخضود: لاشوك فيه كأنه خضد شوكه: أى قطع

(سيجين): حبس، فعيل من السجن، ويقال: سجين: صخرة تحت الأرض السابعة: يعنى أن أعمالهم لاتصعد إلى السماء. (و إن كتاب الأبرار لفي عليتين): أي في السماء السابعة

## باب الشين المفتوحة

( شَـكُور ) : أى مثيب ، تقول : شكرت الرجل ، إذا جازيته على إحسانه إمَّا بفعل و إمَّا بثناء ، والله عز وجل شكور : أى مثيب عباده على أعمالهم .

(شَرَوا به أنفسهم): أي باعوا به أنفسهم. ومنه قوله: (شروه بثمن بخس): أي باعوه

( شَكَّرُ المُسجِد الحرام): أَى قصده ونحوه . وشطر الشيء: نصفه أيضاً ( وشَاور هم في الأمر ): أَى استخرج آراءهم وعلم ماعندهم ، مأخوذ من شُرْت (أ) الدابة وشوَّرتها إذا استخرجت جريها وعلمت خبرها .

<sup>(</sup>١) من باب نصر .

( شَجر بينهم ) : أي اختلط بينهم

(شنآن قوم) ( محركة النون) أى بغضاء قوم · وشناً ن ( مسكنة النون) : أى بغض قوم ، هذا مذهب البصريين، وقال الكوفيون : شنآن وشناً ن مصدران .

(شَمَائر الله): ما جعله الله علماً لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول: لاتتحلوه فتصطادوا فيه، ولاالشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ماأهدى إلى البيت، يقول: لاتستحلوه حتى يبلغ محله: أى منحره، واشعار الهدى أن يُقلد بنعل أو غير ذلك و يجلل و يطعن في شق سنامه الأيمن الهديدة ليعلم أنه هدى. ولا القلائد: كان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك

(شُوَكَة): أي حد وسلاح

(شَاقُوا الله ): أَى حار بوا الله وجانبوا دينهوطاعته . و يقال : شاقو الله : أَى صاروا في شق غير شق المؤمنين .

( شَرِّد بهم مَن خلفهم ) : أى طرَّد بهم من وراءهم : أى افعل بهم فعلا من القتل يفرق من وراءهم من أعدائك . و يقال : شرد بهم : أى سمِّع بهم ، بلغة قريش .

(شَفَاجُرُ ف )، وشفاجُرٌ ف ، وشفا البئر والوادى والقبر وما أشبهها ، وشفيره : أيضاً أى حافته

( شَغَفَهَا حُدًا) : أي أصاب حبه شغاف قلمها ، كما تقول : كبده ، إذا

أصاب كبده ؛ ورأسه ، إذا أصاب رأسه ، والشفاف: غلاف القلب ، و يقال : هو حبة القلب ، وهي علقة سوداء في صميمه ، وشغفها حباً : أي ارتفع حبه إلى أعلى موضع من قلبها ، مشتق من شغاف الجبال : أي رءوس الجبال . وقولهم : فلان مشغوف بفلانة : أي ذهب به الحب أقصى المذاهب

( الشجرة الملعونة في القرآن ) : هي شجرة الزقوم

(شاكلته): أى ناحيته وطريقته، ويدل على هذا قوله: (فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) أى طريقاً: ويقال: على شاكلته: أى خليقته وطبيعته، وهو من الشكل، يقال: لست على شكلى وشاكلتى

(شططاً): أي جوراً وغلوًا في القول وغيره.

(شَى): أى مختلف، وقوله عز اسمه: (من نبات شَى) يقال تم مختلف الألوان والطعوم.

(شيجرة الخلد): أي من أكل منها لا يموت

(شاطي ٔ الوادي ): وشطُّء الوادي سواء

(شَاخِصة أبصار الذين كفروا): أي مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من هول ما هم فيه .

(شَوَ بَا من حميم ): أي خَلْطاً من حميم

( تَشَكُّله ): أي مثله وضَرْبه

( شَرَع لَكُم من الدّين ) : أي فتح لكم وعرَّ فكم طريعه

(شريعة من الأمر): أي سنة وطريقة

(شَطْأَه): فراخه وصفاره . يقال: أشطأ الزرع إذا أفرخ ، وهذا مثل ضربه الله (عز وجل) للنبي (صلى الله عليه وسلم) إذ أخرجه وحده ثم قوًاه (عز وجل) بأصحابه

(شَدَیدَ القوی): یعنی جبریل (علیه السلام)، وأصل القوی: من قوی الحبل: وهی طاقاته، واحدتها قوة

( شُوَى ): جمع شُوَاة : وهي جلدة الرأس

(شَا مِخَاتَ): أي عاليات ، ومنه شمخ بأنفه في باب الكبر

. (شَفَق): الشفق الحرة بعد مغيب الشمس

(شَاهِد ومشهود): قيل: الشاهد: يوم الجمعة، ومشهود: يوم عرفة،

وقيل: شاهد: محمد (صلى الله عليه وسلم) كما قال تعالى: (وجئنا بك على

هؤلاءشهيداً ) ومشهود: يوم القيامة ، كما قال تعالى: (وذلك يوم مشهود )

(الشفع والوتر): الشفع في اللغة: اثنان، والوتر: واحد، وقيل: الشفع:

يوم الأضحى ، والوتر: يوم عرفة . وقيل : الوتر الله ( عز وجل ) والشفع :

الخلق ، خلقوا أزواجاً . وقيل : الوتر : آدم ( عليه السلام ) شفع بزوجته .

وقيل: الشفع والوتر: الصلاة ، منها شفع ومنها وتر

(شَانِيْك ): مبغضك

#### باب الشين المضمومة

(شُرُعاً): أي ظاهرة ، وحدها شارع

(الشقة): أي السفر البعيد

( شُو رى بينهم ) : أى يتشاورون فيه

(شُعُو باً وقبائل): الشعوب: أعظم من القبائل، واحدها شعب (بفتح الشين) ثم القبائل واحدها قبيلة، ثم العائر واحدها عمارة، ثم البطون واحدها بطن، ثم الأفاذ واحدها فخذ، ثم الفصائل واحدها فصيلة، ثم المشائر واحدها عشيرة، وليس بعد العشيرة حي يوصف

( شُوَاظ من نار ): الشُّوَّاظ: النار المحضة بغير دخان

(شُهُب): جمع شهاب: وهو كل شيء متوقد مضيء

(مُلِثْت حرساً شدیداً وشهباً): یعنی کوا ک

# باب الشين المكسورة

( لاشية فيها ): أصلها وشية ، فلحقها من النقص مالحق زنة وعدة ، وقوله عز وجل ( لاشية فيها ): أى لا لون فيها سوى لون جميع جلدها ( شقاق ) : أى عداوة ومباينة ، وقوله : ( لا يجرمنكم شقاق ) : أى عداوة.

(شرعَة ومنهاجاً): شرعة وشريعة واحدة: أي سنة وطريقة، ومنها

طريق واضح، يقال: الشرعة: ابتداء الطريق، والمنهاج: الطريق المستقيم (شيمًا): أى فرقاً، وقوله: (في شيع الأو لين): أى في أمم الأو لين (شيمًا): أى فوقاً، وقوله: (في شيع الأو لين): أى فوقاً، وقوله: (شيمَاب مبين): أى كوكب مضى، وكذلك شهاب ثاقب، وقوله: (بشهاب قبس): أى شعلة نار في رأس عود، (وشهاباً رصداً): يعني نجماً أرصد به للرجم

( بشق الأنفس ): أي بمشقة الأنفس

( شِرْ ذِ مَة ) : أي طائفة قليلة

﴿ (شِرْبِ ): أَى نصيبِ من الما.

(شيعته): أى أعوانه، مأخوذ من الشّباع: وهو الحطب الصغار الذى تشعل بها النهار و يعين الحطب الكبار على إيقاد النار، ويقال: الشيعة: الأتباع، من قولهم: شاعك كذا: أى اتبعك، ومنه قول الشاعر: الأتباع، من قولهم من ذات عرق برود الظل شاعكم السلام (الشّعرَكي): كوكب معروف كان ناس من الجاهلية يعبدونه شيباً): جمع أشيب: وهو الأبيض الرأس

#### باب الصاد المفتوحة

(صَيَّب): أى مطر، فَيَعْلِ من صاب يصوب، إذا نزل من الساء (صَاعِقَة): أي موت، والصاعقة أيضاً: كل عذاب مهلك (صَابِئين): أي خارجين من دين إلى دين، يقال: صبأ فلان، إذا خرج من دينه إلى دين آخر ، وصيأت النجوم: خرجت من مطالعها ، وصيأ فابه: خرج ، وقال قتادة: الأديان ستة: خمسة للشيطان وواحد للرحمن ، الصابئون يعبدون الملائكة و يصلون للقبلة و يقرءون الزبور ، والمجوس يعبدون الشمس والقمر ، والذين أشركوا يعبدون الأوثان ، واليهود ، والنصارى . قال أبو عبد الله بن خالويه: قلت لأبي عمو: كان قتادة عجباً في الحفظ . فقال: نعم قال وقال يوماً في مجلسه: ما نسيت شيئاً قط . ثم قال لغلامه : هات نعلى . فقال: نعلك في رجلك !

(صَفَرًا ، فاقع لونها) : أي سودا ، ناصع لونها ، وكذلك : (جمالات صفر) : أي سود ، قال الأعشى :

تلك خيلى منه وتلك ركابى هن صفر أولادها كالزبيب و يجوز أن يكون صفراً وصفر من الصفرة، قال أبو محمد: قال أبو عبد الله النّمَرَى: قال أبو رياش: من جعل الأصفر أسود فقد أخطأ، وأنشدنا بيت ذى الرمة وهو:

كحلاء فى برج صفراء فى نعج كأنها فضة قد مسها ذهب قال : أفتراه وصف صفراء بهذه الصفة ، وقال فى قول الأعشى :

\* هن صفر أولادها كالزبيب \*

أراد زبيب الطائف بعينه ، وهوأصفر وليس بأسود ، ولم يردسا ثر الزبيب ( إن الصّفاً والمروة ): هما جبلان بمكة (الصلاة الوسطى): هي صلاة العصر (۱) لأنها بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهار ، والصلاة على خمسة أوجه: الصلاة المعروفة التي فيها الركوع والسجود ، والصلاة من الله: الترحم ، كقوله عز وجل: (أولئك عليهم صلوات من ربهم): أي ترحم ، والصلاة: الدعاء ، كقوله يز إن صلاتك سكن لهم): أي دعاءك سكون وتثبيت لهم ، وصلاة الملائكة للمسلمين: استغفار لهم ، والصلاة: الدين ، كقوله عز وجل: الملائكة للمسلمين: استغفار لهم ، والصلاة: الدين ، كقوله عز وجل: (يا شعيب أصلاتك تأمرك): أي دينك . وقيل: كان شعيب (عليه السلام) كثير الصلاة ، فقالوا ذلك له .

(صَفَوَان): أي حجر أماس، وهو اسم واحد معناه جمع، واحدته صَفُوانة .

(صَلْداً): أي يابساً أملس

( صَدُقاتهن ) : أي مهورهن ، واحدتها صدقة .

(صَمَيداً طيباً): أي تراباً نظيفاً ، والصميد: وجه الأرض

(صَيْد): ما كان ممتنعاً ولم يكن له مالك وكان حلالا أكله، فإذلا

اجتمعت فيه هذه الخلال فهو صيد .

(صدَف عنها): أي أعرض عنها

( صَمَعَار ): أي أشد الذل .

( صُدِيد ): قيح ودم

<sup>(</sup>١) وقيل الوسطى عي الفضل .

(صَوَّم): إمساك عن طمام أو كلام أو نحوهما ، كقوله تعالى : (إنى منذرت للرحمن صوماً): أي صمتاً

(صَفَا): ذكر أبو عبيدة فيه وجهين ، ثم ائتوا صفًّا: أي صفوفًا ، والصف أيضًا : أي صفوفًا ، والصف أيضًا : المصلّى الذي يصلى فيه ، وحكي عن بعضهم أنه قال المسلمة على المسلمة أن آتى الصف اليوم: أي المُصلي الله المسلمة المسلمة الله المسلمة الله المسلمة المسلمة الله المسلمة ال

(صَفَصَفاً): أي مستوى من الأرض أملس لا نبات فيه

(صُوَافَ ): أى قدصُفت قواعها ، والابل تنحر قياماً ، ويقرأ صوافن ، وأصل هذا الوصف فى الحيل ، يقال : صفّن الفرس فهو صافن ، إذا قام على الاث قوائم وثنى سُنْبك الرابعة ، والسنْبُك : طرف الحافر ، والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم ، وتقرأ : صوافى أى تخوالص منه لا يشركون به فى التسمية على نحرها أحداً

( صُوَّامع ) : هي منازل الرهبان

( صلوات ): يعنى كنائس اليهود ، وهي بالعبرانية صلوتاً

(صَرْفاً ولا نَصراً): أى حيلة ولا نُصرة ، ويقال: صرفاً: أى لا يستطيعون أن يصرفوا عن أنفسهم عذاب الله ، ولا نصراً: أى ولا انتصاراً من الله عز وجل.

(صَرْح): أَى قصر ، وكل بناء مُشرف من قصر أو غيره : فهوصر (صَيَاصيهم): أَى حصونهم ، وصياصي البقر : قرونها ، لأنها تمتنع جها وتدفع عن أنفسها بها ، وصيصتا الديك : شوكتاه ( تصریخ لهم ): أي مفیث لهم

( صَدِيق ): وهو من صدقك مودته ومحبته.

(الصَّافات صفًّا): يمني الملائكة صفوفًا في الساء يسبحون الله كصفوف الناس في الأرض للصلاة ، (فالزاجرات زجراً) قيل: الملائكة مزجر السحاب، وقيل: الزاجرات زجراً: كل مازجر عن محصية الله عز وجل ( فالتاليات ذكراً ) قيل: الملائكة ، وجائز أن يكون الملائكة وغيرهم بمن يتلوذكر الله ، ( والذاريات ذرواً ): الرياح ( فالحاملات وقراً ): السحاب تحمل الماء، ( فالجاريات يسراً ): السفن تجرى في الماء جرياً سهلا ، ويقال: ميسرة: أي مسخرة ، وقوله: (فالمقسمات أمراً): اللائكة. هكذا يؤثر عن على بن أبى طالب (رضوان الله عليه) في (والذاريات) إلى قوله : فالمقسمات. أمراً ، (والمرسلات عُرْفاً) : الملائكة تنزل بالمعروف ، ويقال : المرسلات : الرياح، عرفاً : متتابعة ، ويقال : هم إليه عرف واحد ، إذا توجهوا إليه وأكثر وا وتتابعوا ( فالماصفات عصفا ) : الرياح الشداد ، ( والناشرات نشراً ): الرياح التي تأتى بالمطر، كقوله: (نشراً بين يدي رحمته ) يقال :: نشرت الريح ، إذا جرت ، قال جرير:

نشرت عليك فذكرت بعد البلا ريح يمانية بيوم ماطر (فالفارقات فرقاً): الملائكة تنزل فتفرق بين الحلال والحرام، (فالملقيات ذكراً عندراً أو نذراً): الملائكة تلقى الوحى إلى الأنبيا، (عليهم الصلاة والسلام) إعذاراً من الله (جل اسمه) و إنذاراً، (والنازعات غرقاً): الملائكة تنزع أرواح

الكفار اغراقاً كما يفرق النازع في القوس ، ( والناشطات نشطاً ): الملائكة تَنشط أرواح المؤمنين: أي تحل حلا رفيقاً ، كما يُنشط المقال من يد الممير: أي يُحَلِّ حلا برفق ، (والسابحات سبحا): الملائكة ، جمل نزولها كالسباحة ، ( فالسابقات سبقاً ) : الملائكة تسبق الشياطين بالوحى إلى الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام) إذ كانت الشياطين تسترق السمع ، (فالمدبرات أمراً): الملائكة تنزل بالتدبير من عند الله جل اسمه ، وقال أبو عبيدة : (والنازعات. غرقا ) إلى قوله : (فالسابقات سبقا) : هذه كلها النجوم (فالمدبرات أمرا) : الملائكة ، وقوله عز وجل: (والعاديات ضبحا): الحيل، والضبح: صوت أنفاس. الخيل إذاعدت ، ألم تر إلى الفرس إذا عدا يقول: اح اح يقال: ضبح الفرس. والثعلب وماأشبههما ، والضبح والضبع أيضا: ضرب من العدو ، (فالموريات) قدحا): الخيل تورى النار بسنابكها إذا وقعت على الحجارة ( فالمغيرات صبحا ): من الغارة ، وكانوا يغيرون عند الصبح ، والإغارة: كبس القوم وهم غار ون لا يعلمون ، وقيل: إنها كانت سَرية لرسول الله (صلى الله عليه وسلم). إلى بني كنانة وأبطأ عليه خبرها فنزل عليه الوحي نخبرها في (والعاديات) ، وذكر أن على بن أبي طالب (رضوان الله عليه) كان يقول: العاديات: هي. الإبل ، ويذهب إلى وقعة بدر ، وقال : ما كان معنا يومئذ إلافرس المقداد ابن الأسود

<sup>(</sup> صَافُون ) : أي صَفُوف

<sup>(</sup> صافينات ) : جمع صافن من الخيل وقد مضى تفسيره

( صَرْصر ): أي ربح باردة لما صوت

(صَمَعًا): أي إعراضا، يقال: صفحت عن فلان، إذا أعرضت عنه والأصل في ذلك أن توليه صفحة وجهك أو صفحة عنقك، يقال ذلك عند الإعراض

(صرة): أي شدة صوت

( صكت وجهما ): أي ضربت وجهما بجميع أصابعها

(صَلَصَال): طين يابس لم يطبخ إذا نقرته صلّ: أى صوّت من يبسه كا يصوّت الفخار ، والفخار : ماطبخ من الطين ، و يقال: الصلصال : المنتن ، مأخوذ من صلّ اللحم إذا أنتن ، فكأ نه أراد : صَلاّلا ، فقلبت إحدى اللامين صاداً

(صَغَت قَلُو بَكُمّا ): أَى مَالَت قَلُو بِكُمّا

(صافّات ويقبضن): يقول باسطات أجنحتها وقابضاتها

(صَرِيم): ليل، وصريم: صبح أيضاً، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه، وقوله (فأصبحت كالصريم): أى سوداء محترقة كالليل، ويقال: أصبحت وقد ذهب مافيها من الثمر فيكا نه قد صرم: أى قطع وجد ويقال: أصبحت وقد ذهب مافيها من الثمر اذا شق على ، ومنه قول (صَعَداً): شاقاً، يقال: تصعدني الأمر اذا شق على ، ومنه قول عمر رضى الله عنه ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح، ومنه قوله عز وجل (سأرهقه صعوداً) يعني عقبة شاقة ، وقيل أنها نزلت في الوليد عز وجل (سأرهقه صعوداً) يعني عقبة شاقة ، وقيل أنها نزلت في الوليد المنارة وأنه يكلف أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء فاذا بلغ

أعلاها لم أيترك أن يتنفس وجذب إلى أسفاما ، ثم يكلف مثل ذلك (الصَّاخة): يمنى يوم القيامة، تَصُبُخ: أي تُصِم ، ويقال: رجل أصخ وأصلخ ، إذا كان لا يسمع

(الصَّمَد) ، يقال: الصمد: السيد الذي يصمد إليه ليس فوقه أحد، والصمد أيضاً: الذي لا جوف له

## باب العاد المعنمومة

(صُرهن إليك): أى ضمّهن إليك، ويقال: أمِلهن إليك. وصرهن (بكسر الصاد) أى: قطعهن ؛ المعنى: فحذ أر بعه من الطير فصرهن: أى قطعهن صُورًا ، قال أهل اللغة: الصور جمع الصورة ينفخ فيها روحها فتحيا، والذى جاء فى التفسير: أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. والله أعلم والذى جاء فى التفسير: أن الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل. والله أعلم (صُو اع الملك) وصاع الملك: واحد، ويقال: الصواع: جام كميئة المكروك من فضة، وقرأ يحيى بن يعمر: صوّع الملك: (بغين معجمة) يذهب الى أنه كان مصوعًا فسمَاه بالمصدر

(الصُّدفين) والصَّدفين: ناحيتي الجبل، وقوله عز وجل: (ساوى بين الصُّدفين) و يقرأ: الصَّدفين: أي ما بين الناحيتين من الجبلين (صُنعاً) وصنيعا: أي عملاً، والصّنع والصنيع والصّنعة بمعني واحد، وقوله سبحانه وتعالى: (وهي تمر مر السحاب صنع الله): أي فعل الله (م)

### باب الصاد المكسورة

( صراط مستقيم): أي طريق واضع، وهو الإسلام

( صِبْغَةَ الله ): أي دين الله وفطرته التي فطر الناس عليها

( صِر ): أي برد شديد

(صِدِّیقا): أى كثیر الصدق ، كایقال: سكّیت وسكّیر وشر یب ، اذا كثر ذلك منه

( صنُّوان ) : نخلتان أو نخلات يكون أصلها واحدا

( وصبغ للا كلين ) ، الصبغ والصباغ : ما يصبغ به أو يغمر فيه الخبز و يؤكل به

(صيرًا): قرابة النكاح

## باب الضاد المفتوحة

(ضَرَبتم في الأرض): أي سرتم فيها، وقيل: تباعدتم فيها

(ضَرَر): أي زمانة ومرض

(ضَرًّا،): ضُر: أي فقر وقحط وسوء حال وأشباه ذلك ، والضر:

ضد النفع

(ضَيق): تخفيف ضيق، مثل: مَيْت وهَيْن ولَيْن، تخفيف ميّت. وهيّن وليّن، تخفيف ميّت. وهيّن وليّن، وجائز أن يكون مصدرا، كقولك: ضاق الشيء يضيق ضيقاً وضيقا وضيقة

(ضَر بنا على آذانهم في الكرف): أي أنمناهم، وقيل: منعناهم السمع (ضَر بنا على آذانهم في الكرف): أي ضيقا

( ضَلَانا في الأرض) أي بَطَلْنا ( ) وصرنا ترابا فلم يوجد لذا لحم ولا دم ولا عظم ، و يقرأ : صللنا : أي أنتنا وتغيرنا من قولك : صل اللحم وأصل وصن وأصن إذا أنتن وتغير

( ضَدَين ): شحيح بحيل

(ضَريع) نبت بالحجاز يقال لرطبه: الشُّبرُق

#### باب الضاد المضمومة

(ضُرِبَتْ عليهم الله والمسكنة): أي ألزموها، والذلة والذلوالمسكنة: فقر النفس، لا يوجد يهودي موسر (٢)، ولا فقير غنى النفس، وإن تعمل لا زالة ذلك عنه

(ضُمُفُ ) وضَمَف : لغتان ، وقيل : ضعف ( بالضم ) ما كان من الحَلَق وضعف : ما ينتقل

#### باب الضاد المكسورة

(ضَغَتْ ): مل ، كف من الحشيش والعيدان

(ضعف) الشيء: مثله ، ويقال:مثلاه ، وقوله: (ضعف الحياة وضعف

<sup>(</sup>١) بطل نطلا وبطولا وبطولانا ( بضمين ): ذهب ضياعا وخسرا ( قاموس )

<sup>(</sup>٢) ريما كان ذلك في بلده وزمانه

المات): أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والضعف من أساء العذاب، ومنه قوله: (قال لكل ضعف)

(ضيرى): أى ناقصة ، ويقال: جائرة . ويقال: أضاره حقه ، إذا نقصه ، وضيرى وزنه فعلى ، وكسرت نقصه ، وضار في الحكم ، إذا جار فيه ، وضيرى وزنه فعلى ، وكسرت الضاد للياء، وليس في النعوت فعلى

### باب الطاء المفتوحة

(طَاغُوتَ): أصنام، والطاغوت من الا نس والجن: شياطينهم، ويكون جما

(طوعا): أي انقيادا بسهولة

( طَوْلا ): أي سعة وفضلا

(طبع): ختم

( فَطُوَّعَتُ له نفسه ): أى شجعته وتابعته ، ويقال : طوعت: فعلت من الطوع ، يقال : طاع له كذا : أى أتاه طوعا ، ولسانى لا يطوع بكذا وكذا : أى لا ينقاد

(طَفَقِا يَخْصِفان عليهما من ورق الجنة): أي جملا يلصقان ورق المنتن وهو يتهافت عنهما، يقال: طفق يفعل كذا، وأقبل يفعل كذا، وجعل يفعل كذا، وعلى يفعل كذا، وعلى بعض، يفعل كذا: بمعنى واحد، و يخصفان: أي يلصقان الورق بعضه على بعض، ومنه: خصفت نعلى، إذا طبقت عليها رقعة وأطبقت طاقا على طاق

(طَيف من الشيطان): أى لم من الشيطان ، وطائف: فاعل منه ، يقال: طاف يطيف طيفاً فهو طائف. وينشد:

أنى ألم بك الحيال يطيف مصطافه لك ذكرة وشفوف. (طَرَفَ النهار): عمني أوله وآخره

(طَائرَ مَ فَى عُنقه ). قيل: طائره: ماعمل من خير وشر ، وقيل: طائره: حظه الذي قضاه الله له من الخير والشر فهو لازم عنقه : يقال لكل ما لزم الإنسان : قد لزم عنقه ، وهذا لك فى عنقى حتى أخرج منه ، و إنماقيل للحظ من الخير والشر : طائر ، لقول العرب : جرى لفلان الطائر بكذا وكذامن الخير والشر على طريق الفأل والطيرة ، فخاطبهم الله (عز وجل ) بما يستعملون ، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجملونه بالطائر هو يلزم أعناقهم ، ومثله : وأعلمهم عند الله )

(طَغی): ترفع وعلاحتی جاوِز أو کاد، ومنه: (لما طغی الماء): أی علا وجاوز أو کاد

( بطَريقتكم المثلى ) : أى بسنتكم ودينكم وما أنتم عليـ ، والمثلى تأنيث الأمثل.

(طَهُوراً): أي ماء نظيفاً يطهر من توضأ به واغتسل من جنابة ( الطَّوْد ): الجبل

( طَلَعْهُمَا هضم ): أي منضم قبل أن ينشق عنه القشر ، وكذلك

(طلع نفيد): أي منذود بمضه إلى جنب بعض

(طَمَسْنَا): أي محونا، والمطموس: الذي لا يكون بين جفنيه شق (طَرف خني): يقول: لا يرفع عينيه إنما ينظر ببمضها: أي يغضون أبصارهم استكانة وذلا

(طَلَحْ ): أي موز ، والطلح أيضا : شجر عظام كثير الشوك

(طَاغِية): طغيان ، مصدر كالعافية والداهية وأشباههما من المصادر

( طَرَائَق قددا ): يقول: فرقًا مختلفة الأهواء، وواحد الطرائق طريقة،

وواحدالقدد قِدَّة، وأصله في الأديم، يقال لكل ماقطع منه: قدة، وجمها قدد

(الطَّامَّةُ الكبرى): يعني يوم القيامة، والطامة: الداهية، لأنها

نظم على كل شيء: أي تعلوه وتغطيه

(طَبَقًا عن طَدِق): يعنى حالا بعد حال

(الطَّارَقُ): يعني النجم ، سمى بذلك لأنه يطرق: أي يطلع ليلا

(طَحَاهَا): أي بسطها ووسعها

(طَغُواها): أي طغيانها

#### باب الطاء المضمومة

(طغیانهم یَعمهون): یقول: فی غیهم وکفرهم یحارون و یتر ددون، و یعمهون فی اللغة: یرکبون رءوسهم متحیرین حائرین عن الطریق، یقال

منه: رجل عمه وعامه: أي متحير وحائر عن الطريق (طور): أي جبل

( طُبُع على قلوبهم ): خمّ على قلوبهم

(طُو فان): أى سيل عظيم ، والطوفان: الموت الذريع: أى الكثير ، وطوفان الليل: شدة سواده

(طُوبي لهم): طوبي عندالنحويين: فُعلى من الطيب، ومعنى طوبي لهم: أي طيب العيش لهم، وقيل طوبي: الخير وأقصى الأمنية. وقيل: طوبي: الخير وأقصى الأمنية. وقيل: طوبي: اسم الجنة بالهندية، وقيل: طوبي: شجرة في الجنة (طُمست): أي ذهب ضوءها كما يطمس الأثر حتى بذهب

# باب الطاء المكسورة

( طوی ) ، وطُوَی بقرءان جمیعًا ، ومن جعله اسم أرض لم بصرفه ، ومن جعله اسم أرض لم بصرفه ، ومن جعل اسم الوادي صرفه لا نه مذكر ، ومن جعله مصدرًا كقولك : ناديته طوی و ثنی : أی مرتين \_ صرفه أيضاً

( طِبْتُم فادخلوها خالدین ): أى طبتم للجنة ، لأن الذنوب والمعاصى مخابث فى الناس ، فإذا أراد الله أن يدخلهم الجنة غفر لهم تلك الذنوب ففارقتهم المخابث والأرجاس من الأعمال فطابوا للجنة ، ومن هذا قول الغرب : طاب لى هدذا : أى فارقته المكاره ، وطاب له العيش : أى فارقته المكاره

#### باب الظاء المفتوحة

(ظَلْتَ عليه عاكفا): يقال: ظل يفعل كذا، إذا فعلد بهارا، و بات يفعل كذا، إذا فعله ليلا

(ظَلَّت أَعناقهم): جماعاتهم ورؤساؤهم ، كا تقول: أَتاني عُنُقُ من الناس: أي جماعة . . ويقال: ظلت أعناقهم ، أضاف الأعناق إليهم ، يريد الرقاب ، ثم جعل الخبر عنهم ، لأن خضوعهم بخضوع الأعناق

( ظَهيرًا ) : أي عونا

( ظَنين ) : أي متهم

#### باب الظاء المضمومة

ظُلم): أى وضع الشيء في غير موضعه، ومنه قوله: من أشبه أباه فا ظلم: أى فما وضع الشيء في غير موضعه

( ظُلُلَ من الغمام ) : جمع ظلة : وهو ماغطى وستر ، وقوله حل وعز : (فأخذهم عذاب يوم الظلة) : قيل : إنهم لما كذبوا شعيبًا أصابهم غم وحر شديد ورفعت لهم سحابة فخرجوا يستظلون بها فسالت عليهم فأهلكتهم ( ظُلُمَات ثلاث ) : قيل : ظلمة المشيمة ، وظلمة الرحم ، وظلمة البطن (من فوقهم ظُلُل من النار ومن تحتهم ظلل ) : فالظال التي من فوقهم لهم ، والتي من تحتهم لغيرهم ، لأن الظلل إنما تكون من فوق

#### باب الظاء المكسورة

( ظلالهم بالفدوِّ وَالأصال): جمع ظل ، وجاء في التفسير: إن الكافر يسجد لغير الله ( تبارك اسمه ) وظله يسجد لله طي كره منه

( خِلال على الأرائك ): جمع ظُلَة ، مثل قلة وقلال

( و ظل ممدود ) : أى دائم لا تنسخه الشمس كظل مابين طلوع الفحر إلى طلوع الشمس.

(و ظل من محموم): قيل: إنه دخان أسود، واليحموم: الشديد السواد ( ظل دى ثلاث شُمَب ): يعنى دخان جهنم أعادنا الله منها، قال أبو عمر الزاهد: حدثنى الشيبانى قال: إن قيل نلم قيل ثلاث شعب ؟ قيل الأن الفار إذا خرج من محبسه أخذ يمنة أو يسرة أو فوق، ولا رابع له

## باب العين المفتوحة

( المَالَمين ): أصناف الخلق ، كل صنف منهم عالَم

(عاكفين): أَى مقيمين ، ومنه الاعتكاف: وهوالا قامة في المسجد على الصلاة والذكر لله عز وجل

(عَدُّل): أَى فدية ، كَقُولُه: (ولا يؤخذ منها عدل) ، وقوله: ( وَ إِن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها) ، وعدل: مثل أيضاً، كقوله: ( أو عدل ذلك صياماً ): أى مثل ذلك ، قال أبو عمر: لا يقال عِدل بمعنى مثل إلاّ عند أبي عبيدة ، قال : العدل (بالفتح) القيمة ، والعدل أيضاً : الفدية ، والعدل أيضاً : الفدية ، والعدل أيضاً : الرجل الصالح ، والعدل أيضا : الحق ، والعدل ( بالكسر ) : المثل (عَفَوْ نَا عَنَكُمَ) : محونا عنكم ذنو بكم ، ومنه قوله : ( عفا الله عنك ) : أي محا الله عنك ذنو بك

( عَوَان ): أَي نَصَف بِينِ الصِفيرة والمسنة

( عيدُنا إلى إبراهيم ): أي وصيناه وأمرناه

(عابدون) : موحدون ، كذا جاء فى التفسير ، وقال أسحاب اللغة : عابدون : أى خاضعون أذلاء ، من قولهم : طريق معبد : أى مذلل قد أثر الناس قيه .

(العَفُو): أى الطاقة والميسور، يقال: خذ ماعفا لك: أى ماأتاك سهلا بغير مشقة، ويقال: العفو: فضل المال، يقال: عفا الشيء، إذا كثر، وقوله تعالى: (ويسئلونك ما ذا ينفقون قل العفو): أى ما ذا يتصدقون و يعطون قل العفو: أى تعطون عفو أموالكم فتصدقون مما فضل من أقواتكم وأقوات عيالكم.

· (عَرَّضَتَم به فى خطبة النساء): التعريض: الأيماء والتلويح من غير كشف ولا تبيين

(عاقر، وعقيم) بمعنى واحد: وهي التي لا تلد والذي لا يولد له (عَرَّضُهَا السموات والأرض): أي سعتها، ولم يُرد العرض الذي هو خلاف الطول. ( عَزَمَت ): أي صححت رأيك في إمضاء الأمر . ( عاشرُ وهن ً ): أي صاحبوهن

(المَنَت): أى الحلاك، وأصله المشقة والصعوبة، من قولهم: أكمة عنوت، إذا كانت صعبة المسلك، حدثنى أبو عبدالله، قال: حدثنى أبو عبر الطاقة، وقوله عن الهدهد عن المبرد أنه قال: المنت عند الهرب: تكليف غير الطاقة، وقوله عز وجل: (ولو شاء الله لأعنتكم): أى لأهلككم، و يجوز أن يكون المعنى: الشدد عليكم و تعبدكم عا يصعب عليكم أداؤه كا فعل بمن كان قبلكم، وقوله: (عز يز عليه ما عنتم): أى ما هلكتم: أى وعزيز شديد يغلب صبره، يقال: عزه يمزه عزاً، إذا غلبه، ومنه قولهم: من عَزَّ بَزَّ : أى من غلب سلب يقال: عزه يمزه عزاً، إذا غلبه، ومنه قولهم: من عَزَّ بَزَّ : أى من غلب سلب (عزَّ رتموهم): أى عظمتوهم، ويقال: نصرتموهم وأعنتموهم

(عَدُواً): أي اعتداه، ومنه قوله عز وجل: ( فيسبوا الله عدُّواً بغير علم ).

(عَتَوَا): أي تكبروا وتجبروا، والعاتى: الشديد الدخول في الفساد، المتمرد الذي لا يقبل موعظة

(عَفُوا): أَى كَثَرُ وَا ، يَقَالَ : عَفَا الشَّىء ، إِذَا زَادَ وَكُثَرَ . وَعَفَا الشَّى ، ، إِذَا دَرْسَ وَذَهِب ، وهو من الاضداد .

( عَرَض الدنيا ): أي طمع الدنيا وما يعرض منها

( عَيْلة ) : أي فقرا

(عَنْ يد): أي قهر وذل ، وقيل: عن يد: أي عن مقدرة منكم عليهم

وسلطان، من قولهم: يدك على مبسوطة: أى قدرتك وسلطانك، وقيل: عن يد: أي عن إنهام عليهم بذلك ولأن أخذ الجزية منهم وترك أنفسهم عليهم، نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة .

( عَرَ ضَا قريبًا وسفرًا قاصداً ): أي طمعا قريبًا وسفراً غير شاق .

(عَدُن ): أَى إِقَامَة ، يَقَال : عدن بالمكان إذا أَقَام به (عاصم): أَى مانع ، من قوله: (لاعاصم اليوم من أُمر الله): أى لامانع

(عَنيد) وعنود وعاند: ومعاند واحد ، ومعناه: معارض لك بالخلاف

عليك ، والعاند: الجائر العادل عن الحق ، يقال: عرق عنود ، وطمنة عنود؟ إذا خرج الدم منها على جانب .

( عَديب ) : شديد ، يقال : يوم عصيب ، وعصبصب : أى شديد ( عَرَش ) : أى سرير اللك ، ومنه : ( ورفع أبويه على العرش ) ، وقوله : ( أهكذا عرشك )

(عَرَ عَرَ ) وعر : واحد ، ولا يقال في القسم إلا المفتوح ، ومعناهما : الحياة (عَنْداً) : أي أعوانا ، ومنه قولهم : قد عاضده على أمره ، إذا أعانه عليه (عَرَضنا جَهنتم يومئذ للكافرين عرضا) : أظهر ناها حتى رآها الكفار ، يقال : عرضت الشيء : أظهرته ، وأعرض لك الشيء : ظهر ، ومنه قول عمرو ابن كاثوم :

وأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدى مصلتينا (عَنَتَ الوجوه للحي القيوم): أي استأسرت وذلت وخضعت

(عزما): يمنى رأيا معزوما عليه

(عشير): أي خليط معاشر

(عذاب يوم عقيم): بمهنى عقيم أن يكون فيه خير للكافرين

(عَلَقَةً): دم جامله ، وجمعها علق

(المَادِّين): يعني الحُسَّاب

(عبدُت بني اسرائيل): يقول: اتخذتهم عبيداً لك

( عَوْرة ) : أي مُعُورَة للسراق ، يقال : أعورت بيوت القوم ، إذا

فهبواعنها فأمكنت العدو ومن أرادها ، وأعور الفارس ، إذا بدا منه موضع

خلل للضرب والطمن ، وعورة الثفر: المكان الذي يخاف منه

( عَرِم ) : حمع عرمة : وهي سَكُر لأرض مرتفعة ، وقيل : العرم :

المسناة ، وقيل: المرم: اسم الجرد الذي نقب السكر

( عَزَّزنا ) وعَزَزنا : بمعنى واحد : أي قوينا وشددنا

(بالمَرَاء): هو الفضاء الذي لا يُتُوارى فيه بشجر ولاغيره ، و يقال:

العراء: وجه الأرض.

( وعَزَّنى في الخطاب ) : أي غلبني ، وقيل : عزني : أي صار أعز مني

( عارض ممطرنا ): أي سحاب ممطرنا

( عَرَّ فَهَا لَهُم ) : أي عرفهم منازلهم فيها ، وقيل : عرفها لهم : أي طيبها

. لهم يقال : طعام معرف : أي مطيب

(عَتيد): أي حاضر

( ذو العَصف والرَّيحان ) المصف : ورق الزرع ، ثم يصير إذا يبس وجف تبنا ، والريحان : الرزق ، وأنشد أبو محمد :

سلام الايله وريحانه ورحمته وسماء درر

(عبقرى): طنافس أنخان، وقال أبو عبيدة: تقول المرب لكن شيء من البسط: عبقرى، ويقال: عبقر: أرض يعمل فيها الوشى، فنسب إليها كل شيء جيد، ويقال: العبقرى: المدوح الموصوف من الرجال والفرش، ومنه قول النبي (صلى الله عليه) وسلم في عمر (رضى الله عنه)؛ فلم أر عبقريا يفرى فريه.

(عَتَتَ عَن أَمَر رَبِهِ ) : يعنى عَنَا أَهَلَهَا عَن أَمَر رَبِهِم : أَى تَكْبَرُ وَا وَتَجَبِرُ وَا ، وَيَقَالَ : جِبَارِ : عَاتَ .

( عبس و بسر ): أي كلح وكره وجهه .

(عَبُوسًا قَطَرَ بِراً): اليوم العبوس: الذي يعبس الوجوه، والقمطرير والقماطر: الشديد.

( عطاء حسابا ): أى كافيا ، يقال : أعطانى ماأحسبنى : أى كفانى ، قيل : أصل هذا أن تعطيه حتى يقول : حسبى .

( عَسْمَسَ الليل ) : أي أقبل ظلامه ، ويقال : أدبر ظلامه ، وهو من الاضداد .

(عَدَّلَكَ): أَى قَوَّم خَلَقَكَ ، وعَدَلَكَ بالتَّخَفَيْف: صرفَّكَ إِلَى ماشاء من الصور من الحسن والقبح

( عَينَ آ نية ) : يعني قد انتهي حرها

( والقصر ) : هو الدهر أقسم به

(عَصف مأكول): العصف والعصيفة: ورق الزرع، ومأكول؛ أخذ مافيه من الحب فأكل و بقى هو لا حب فيه، وفي الحبر: أن الحبير كان يصيب أحدهم على رأسه فيجوفه حتى يخرج من أسفله و يصير كقشر الحنطة وكقشر الأرز الحجوف!

#### باب العين المضمومة

(عُدُّوان ): أى تعد وظلم ، وقوله عز وجل: ( فلا عدوان إلاَّ على الظالمين ): أي فلا جزاء ظلم إلاَّ على ظالم

(عُرْضَة لأيمانكم): نصبالها ، ويقال : عدة لها : يقال : هذا عرضة لك : أي عدة مقبولة فيما تشاء

(عُرُوشها): أى سقوفها ، وقوله عز وجل: (خاوية على عروشها): أى تسقط السقوف ثم تسقط عليها الحيطان

( عُقُود ) : أي عبود

( غُرِف ) : أي معروف

( عُصبة ) : أي جماعة ، من العشرة إلى الأربعين

( عَقْي ) : أي عاقبة

( عُمَيًّا ) : وعميًّا بمعنى واحد ، وقوله تعلى : ( وقد بلغت من الكبر

عتبيًّا ) : أي يبسًا ، وكل مبالغ في كبر أو كفر أو فساد فقد عنا وعسا ، عنبيًّا وعنوًّا، وعسيًّا وعسوًّا

( عُقَدَة مِن ْ لِسَانِي ) : يَعْنَى رَتَّة كَانَتْ فِي لَسَانِه : أَي حُبْسَة ، قال أَبُو عَر : سَمَّمَتُ المبرد يقول : طول السكوت : حبسة

( المُلَى ): جمع عُليا

(المُو جون): عود الكباسة

( عُجاب ) وعجيب: يمني واحد

(عُرُبًا أَتَرَا بًا): جمع عَروب وترب، والمروب: المتحببة إلى زوجها و يقال: العاشقة لزوجها، و يقال: الحسنة التبعل

( عُمَّلٌ بعد ذلك زنيم ): العمّل: الفظ الغليظ ، الكافر ههذا ، والعمّل: الشديد من كل شيء ، قال أبو عمر عن تعلب عن ابن الاعرابي قال: العمّل: الجافى عن الموعظة .

## باب العين المكسورة

( عِبرَة لأولى الألباب ): أي اعتباراً وموعظة لذوى العقول

(عید): کل یوم مجمع ، وقیل: یوم العید: معناه الیوم الذی یمود فیه الفرح فیه الفرح والسرور ، والعید عند العرب: الوقت الذی یمود فیه الفرح أو الحزن

(عوجا): أى اعوجاجا فى الدين ونحوه، وعوج: ميل فى الحائط والفتاة ونحوهما (الميدُوة الدنيا وهم بالمدوة القصوى): المدوة والمُدوة ( بَكْسَر العين وضعها): شاطىء الوادى ، والدنيا والقصوى: تأنيث الأدنى والأقصى ( المير ): الإبل تحمل الميرة

( عجاف ) : هي التي قد بلفت في الهزال النهاية

(عضين): عَضَوه أعضاء: أي فرقوه فرقاً ، يقال: عضيت الشاة

والجزور ، إذا جملتهما أعضاء ، ويقال : فرقوا القول فيه : فقالوا : شعر ، وقالوا : سحر ، وقالوا : كهانة ، وقالوا : أساطير الأو لين ، وقال عكرمة : العضة : السيحر بلغة قريش ، ويقولون للساحرة : العاضهة ، ويقال : عضوه : آمنوا عا أحبوا منه وكفر وا بالباقى فأحبط كفرهم إيمانهم .

( عجلا جَسَداً له خُوار ): أى صورة لا روح فيها إنما هى جسد فقط ، والحوار ، قال أبو عمر: أصحاب الحديث يقولون: إن الله ( عز وجل) جعل الخوار فيه ؟ كانت الريح تدخل فيه فيسمع له صوت .

( عَفْرِيت من الجن ): العفريت من الجن والا نسوالشياطين: الفائق المبالغ الرئيس .

(عين): أي واسعات الأعين ، الواحدة عيناء

(عزاة وشقاق): العزة المبالغة والمائمة ، يقال: عزه يعزه عزا، إذا غلبه (عراء وشقاق): العزة المبالغة والمائمة ، يقال: عزه يعزه عزا، إذا غلبه (عصم): أي حبال ، واحدتها عصمة، وكل ماأمسك شيئا فقد عصمه، وقوله: ( ولانمسكوا بعصم الكوافر ): أي بحبالهن، يقول: لا ترغبوا فيهن وقوله: ( ولانمسكوا بعصم الكوافر ): أي بحبالهن، يقول: لا ترغبوا فيهن

واسئلوا ما أنفقتم: أى اسئلوا أهل مكة أن يردوا عليكم مهور النساء اللاتى مخرجن إليهم مرتدات ، وليسئلوا ما أنفقوا: أى وليسئلوكم مهور من خرج إليكم من نسائهم

(عزين): أي جماعات في تفرقة ، واحدتها عزة

(عِشَار): حوامل من الإبل، واحدتها عشراء: وهي التي أتى عليها في الحل عشرة أشهر، ولا بزال ذلك اسمها حتى تضع و بعد ما تضع، وهي من أنفس الإبل عندهم، يقول: عطلها أهلها من الشغل بأنفسهم

(العِهْن): هو الصوف المصبوغ

(عِيشَة راضية ): يعني مرضية

# باب الغين المفتوحة

( غَمَام ) : سحاب أبيض ، سمى بذلك لأنه يغم السماء : أي يسترها ( غَفُوراً ) : أي ساتراً على عباده ذنو بهم ، ومنه المغفر ، لأنه يغطى

الرأس، وغفرت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه، لأنه يفطيه ويستره.

( عا غَلَ ) : أي عا خان

(الفائط): المطمئن من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاءالحاجة أتوا

عائطا ، فكني عن الحدث بالغائط .

( غَمرات الموت ): شدائده التي تغمره وتركبه كما يغمر الماء الشيء إذا علاه وغطاه

(الفابرين): أى الباقين، والماضين أيضا، وهومن الاضداد، وقوله جل وعز: (إلا عجوزا في الفابرين): أى الباقين في المذاب: أى بقيت فيه ولم تسر مع لوط عليه السلام، ويقال: في الفابرين: أى الباقين في طول الممر. (غَيَابة الجُبُ) كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة

(غاشية من عذاب الله): أى مجللة من عذاب الله، وقوله عزوجل: (لهم من جهم مهاد): أى ما يفشاهم فيغطيهم من أنواع العذاب، وقوله تعالى: (هل أتاك حديث الغاشية) يعنى القيامة ولأنها تغشاهم

( غَسَقَ الليل) : ظلامه

( غُوراً ): أي غائراً ، وصف بالمصدر

(غَرَاماً): أى هلاكا، ويقال: عذابا لازما، ومنه: فلان مفرم بالنساء، الذا كان يحبهن ويلازمهن، ومنه الغريم الذي عليه الدين لأن الدين لازم له، والفريم أيضا: الذي له الدين، لأنه يلزم الذي عليه الدين به، وقال الحسن في قوله عز وجل: (إن عذام اكان غراما): كل غريم مفارق غرعه إلا النار

(الفَرُور): وهو الشيطان، وكل من غر فهو غرور، والفُرور (بضم الغين): الباطل، مصدر غررت

(غَرَابيب سود): هذا مقدم ومؤخر، معناه: سود غرابيب، يقال: أسود غربيب، للشديد السواد (غَوَّل): مذهب الشيء ، يقال: الفضب غول للحلم، والحرب غول للنفوس ، ومنه: (لا فيها غول): أى لا تغتال عقولهم فتذهب بها (غَسَّاقا): أى ما يغسق من صديد أهل النار: أى يسيل، و يقال عساق: بارد يحرق كا يحرق الحار فساق: بارد يحرق كا يحرق الحار

(غاسق إذا وقب): يعنى الليل إذا دخل في كل شيء، والغسق: الظلمة، ويقال: الغاسق: القمر إذا كسف فاسود، وقوله: (إذا وقب): أى إذا دخل في الكسوف

## باب الغين المضمومة

( غُلُف ): جمع أغلف ، وهو كل شي و جملته في غلاف : أي قلو بنا محجو بة عما تقول كأنها في غلف ، ومن قرأ غُلُف ( بضم اللام أ) أراد جمع غلاف ، وتسكين اللام فيها جائز أيضا : مثل كُنْب وكُتُب: أي قلو بنا أوعية للملم فكيف تجيئنا بما ليس عندنا

(غُرُ فَةَ): أَى مقدار مل اليدين من المفروف ، وغَرَفة (بفتح الغين): يعنى مرة واحدة باليد ، مصدر غرفت

(غُفْرانك ربنا): أى مغفرتك (غُزَّى): جمع غاز (غُمة): أى ظلمة ، وقوله عز وجل : (غُمة) : أى غم واحد ، كا يقال : كر بة وكرب

(غُدَّاء): أي هلكي كالغثاء: وهو ما علا السيل من الزبد والقاش ، لأنه يذهب ويتفرق: أي جملناهم لا بقية فيهم

(غرفات): أي منازل رفيعة ، واحدها غرفة

( غرف من فوقها غرف ) : منازل رفيعة من فوقها منازل أرفع منها ( غُصَّة ) : أي تغص به الحلوق فلا يسوغ

( غُلْبًا ) : غلاظ الأعناق : يهنى النخل ، قال أبو محمد : يقال : رجل أغلب ، وامرأة غلبًا ، إذا كانا غليظى العنق ، والجميع غُلْب : مثل أحمر وحمراء وحمر في الجميع على المحمود وحمراء وحمر في الجميع على المحمود في الجميع على المحمود في الجميع المحمود في المجمود في ا

(غُدَاء أحْوى): فيه قولان، أحدهما: والذي أخرج المرعى أحوى: أي أخضر غضا يضرب إلى السواد من شدة الخضرة والرِّي ، فجمله من بعد خضرته غثاء: أي يابسا، والغثاء: مايبس من النبت؛ فحملته الأودية والمياه، والقول الآخر: فجمله عثاء: أي يابسا أحوى: أي أسود من قد مه واحتراقه ، فكذلك يميتكم بعد الحياة

### باب الغين المكسورة

(غِشَاوة): أي غطاء

(غل): أي عداوة وشحناء، ويقال: الغل: الحسد

( غيض الماه ): أي نقص ، وغاض الماه نفسه : نقص

(غِسُلِين): غسالة أُجواف أَهل النار، وكلجرح أو دبر غسلته فخرج

منه شيء فهو غسلين: أَى فعلين من غسل الجراح والدبر

باب الفاء المفتوحة

(فاسقين): أى خارجين عن أمر الله عز وجل، ومنه قوله عز وجل: (ففسق عن أمر ربه): أى خرج عنه، وكل خارج عن أمر الله فهو فاسق، فأعظم الفسوق الشرك بالله ثم أدنى معاصيه، وحكي عن العرب: فسقت الرطبة، إذا خرجت من قشرها

( فَضَلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ ) : أَى عَلَى عَلَى عَلَى دَهُرَكُمْ ذَلَكُ لَا عَلَى سَاءُ العَالَمِينَ ، وقوله تَعَالَى : ( واصطفاكِ على نساء العالمين ) : أَى على عالم دهرها كافضلت فاطمة و خديجة (عليه ما السلام) على نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم

( فَرَقنا بِكُم البحر ): أي فلقناه لكم

( فارض ): أي مسنة

( فَا قِمْ لَوْنَهَا ) : أَى ناصِعِ لُونِهَا

( فَريق منهم ): أي طائفة منهم

( فاءوا ) : أي رجموا

( فَوْرهم ) : أي من وجهم ، و يقال : من غضبهم ، و يقال: فار فهو فأثر ، إذا غضب

( فَشِلْمَ ) : أَى جِبنَمَ ( فَتَيَاتَكُم ) : أَى إِمائِكُمَ

( قترة ) : أى سكون وانقطاع ، وقوله : ( على فترة من الرسل ) : على انقطاع من الرسل، لأن الذي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث بعد انقطاع الرسل، لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى متواترة

( فَتَيلا ) : يمني القشرة التي في بطن النواة

( فَرَّطنا فيها ) : أى قدمنا العجز فيها ، وقوله : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) : أي ماتركناة ولا أغفلناه ولا ضيعناه ، وقوله تعالى : ( فَرَّطتُم في يوسف ) : أي قصرتم في أمره ، ومعنى التفريط في اللغة : تقدمة العجز في يوسف ) : أي قصرتم في أمره ، ومعنى التفريط في اللغة : تقدمة العجز في يوسف ) : أي شاقهما بالنبات ، ( وفالق الإصباح ) : أي شاقهما بالنبات ، ( وفالق الإصباح ) : أي شاقه حتى يتبين من الليل

(الفحشاء): كل شي مستقبح مستفحش من فعل أو قول (فَتَيَان): أي مملوكان، والعرب تسمى المملوك شاباً كان أو شيخًا: فتى، ومنه قوله تعالى: (تراود فتاها عن نفسه): أي عبدها (فَرَث ودم)، الفرث: ما كان في الكرش من السرجين (فَجُورَة): أي متسع، ويقال: مفيأة: أي موضع لاتصيبه الشمس (فَرَيًّا): أي عجبا، ويقال: عظما ( الفَرَع الأ كبر) قال على "( عليه السلام): هو إطباق باب النار حين تفلق على أهلها

( فَالَتُ ) : هو القطب الذي تدور به النجوم .

( فَجَ عَيق ) : أَى مسلك بعيد عَامض

( فار التنور ) ، يقال لـكل شيء ماج ً وعلا : قد فار ، ومنه فارت القدر إذا ارتفع ما فيها وعلا

( فَرَصْنَاهَا ) : فرضنا مافيها ، وفرضناها : أَي أَنزلنا فيهافرا نُض مختلفة

( فَتَيَاتُكُمُ عَلَى البِغَاء ) : أَى إِمانُكُمُ عَلَى الزَنا .

( فَرَهِين ) ، وفارهين : أشرين ، وفارهين ايضا : حاذقين

(فَرَضَ عليك القرآن): أَمَى أُوجِب عليك العمل به ، ويقال: أصل

الفرض: الحز، يقال: لحكل حز فرض، فهمناه أن الله ألزمهم ذلك فتبت عليهم كما ثبت الحز في المود إذا حز فتبقى علاماته

(فَكَهُون): الذين يتفكه والمارب الرجل إذا كان يتفكه بالطعام أو بالفاكه أو بأعراض الناس: إن فلانا لفكه بكذا، ويقال أيضا: رجل فكه، إذا كان طيب النفس صاحكا، (وفا كهون): الذين عندهم فاكه كثيرة، كا يقال: رجل لابن وتامر: أى ذو لبن وتمركثير، ويقال: فكهون وفا كهون، واحد: أى معجبون، وفي التفسير: فا كهون اعمون، وفي التفسير: فا كهون اعمون، وفي كامون، وفي التفسير: فا كهون اعمون، وفي التفسير، ويقال المهون، وفي التفسير، ويقال المهون، وفي التفسير، ويقال المهون، وفي التفسير، ويقال المهون، وفي التفسير، وأم كهون التفسير، وفي التفسير،

( فصَّل الخطاب) ، يقال: أمابعد ، ويقال: البينة على الطالب واليمين على المطلوب .

(فُوَاق): بضم الفاء ، مقدار ما بين الحلبتين ، و يقال : فُواق ، وفُواق ة عمنى واحد ، وقوله عز وجل : ( مالها من فواق ) : أى ليس لها بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا ، ومالها من فواق : أى مالها انتظار

( فَرَّطت فی جنب الله ) ، وفی ذات الله : واحد ، و يقال : ما فعلت فی جنب حاجتی : أی فی حاجتی ، قال كثير :

أَلَا تَتَقِينَ الله في جنب عاشق له كبد حرَّى عليك تَقطَّمَ ( فَخَار ) : هو طين قد مسته النار .

( فَوْج ) : جماعة

( قَصِيلته ): أي عشيرته الأدنون.

(فاجراً) : أى مائلاً عن الحق ، وأصل الفجور : الميل ، فقيل للكاذب ، فاجر لا نه مال عن الحق ، وقال بعض فاجر لا نه مال عن الحق ، وقال بعض العرب لعمر بن الخطاب (رضى الله عنه) وكان أتاه فشكا إليه نقب إبله ودبرها واستحمله فلم يحمله فأنشأ يقول :

أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر \* اغفر له اللهم إن كان فجر \*

أمي إن كان مال عن الصدق

( فاقرة ) : أى داهية ، و يقال : إنها من فقار الظهر كأنها تكسره، يقال: فقرت الرجل، إذا كسرت فقاره ، كاتقول: رأسته، إذا ضر بته على الرأس ( فَكَ رَ قَبَة ) : أى عتقها وفكها من الرق

(كَالْفُرَاشُ): هو شبه البموض يَهافت في النار (الفَلْق): هو الصبح، ويقال: الفلق: هو واد في جهم باب الفاء المضمومة

( فُرْ قان ) : ما فرق به بين الحق والباطل.

( فُومها وعدسها ) ، الفوم : الحنطة والخبز أيضا ، يقال : فوَّموا لنا : أَى اختبزوا لنا ، ويقال : الفوم ، أبدلت الثاء بالفاء . كما قالوا : جدت وجدف للقبر .

( فَاكَ): سفينة ، تكون واحداً وتكون جماً

( للفقراء الذين أحصروا ) : هم أهل الصفة ، وقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) : الفقراء : الذين لهم بلغة ، والمساكين : الذين لاشيء لهم ، ( والعاملين عليها ) : العمال على الصدقة ، ( والمؤلفة قلوبهم ) : الذين كان الذي (صلى الله عليه وسلم ) يتألفهم على الاسلام ، ( وفى الرقاب ) : أي فك الرقاب : يعنى المكاتبين ، ( والغارمين ) : الذين عليهم الدين ولا يجدون القضاء ، (وفى سبيل الله) : أي فيا لله فيه طاعة ، ( وابن السبيل ) : الضيف والمنقطع به وأشباه ذلك .

( فُسُوق ): أى خروج عن الطاعة إلى المعصية ، وخروج من الإيمان إلى الكفر أيضاً .

( فُرَادی ) : جمع فرد وفرید ، ومعنی ( جئتمونا فرادی ) : أی فرداً غرداً ، کل واحد منفرد من شقیقه وشریکه فیالغی .

( فُرُ طاً ): أي سرفاً وتضييماً

(فُرَات): أي أعذب العذو بة

( فُرَّع عن قلوبهم ) : جلى الفزع عن قلوبهم ، وفزع عن قلوبهم : أي فزعت قلوبهم ، من الفزع

( فُرُوج ) : فتوق وشقوق ، ومنه ( إذا السماء فرجت ): أى انشقت. ( فُطُور ) : أى صدوع

#### باب الفاء المكسورة

( فراشا ): أى مهاداً ، وقوله جل اسمه: (جمل لكم الأرض فراشا): أى مهاداً ، وقوله جل اسمه: (جمل لكم الأرض فراشا): أى ذلاما لكم ولم يجملها حَزْنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها .

(فئة): أي جماعة

( فيصاله ) : أي فطامه

( فيجاجا ): أي مسالك ، واحدها فج ، وكل فتح بين شيئين فهو فج.

( الفردَوس ) : أي البستان بلسان الروم .

( فَطْرَةَ الله التي فَطَرِ النَّاسِ عليها ) : أَى خَلَقَهُ اللهِ التي خَلَقِ النَّاسِ عليها ) : عليها ، وهو أَن يُعلموا أَن لهم ربًّا خلقهم .

( فيما إن مكناكم فيه ): أي في الذي ما مكناكم فيه ، و(إن) في الجحد بمعنى ما .

( فَرْ عَوْن ذي الأوتاد ) : كان يمد الرجل بينأر بمة أوتاد حتى بموت

#### باب القاف المفتوحة

( قَسَت قلو بَكُم ) : أَى يبست وصلبت ، وقلب قاس وجاس وعاس وعاس وعاس وعاس وعات : أَى صُلْب يابس جاف عن الذكر غير قابل له

(قَفَيْنا): أي اتبعنا، وأصله من القفا، يقال: قفوت الرجل، إذا سرت في أثره

(قانتون): أى مطيعون، وقيل: مقرون بالعبودية، والقنوت على وجوه: القنوت: الحاء، والقنوت: العنوت: الطاعة، والقنوت: العام، والقنوت: الصلاة، والقنوت: الصمت، وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، حتى نزلت: (وقوموا لله قانتين)، فأمكنا عن الكلام.

(القواعد من البيت): أى أساسه، واحدها فاعدة ، والقواعد من النساء: العجائز اللواتى قعدن عن الأزواج من كبر، وقيل: قعدن من الحيض والحبل، واحدتهن قاعد، بغيرهاء

( القَيوم ): هو القائم الدائم الذي لايزول ، وليس من قيام على رِجْل ( القَيَّم ): القائم المستقيم ( القَيِّم ): القائم المستقيم

(القَنَاطير): جمع قنطار ، وقداختاف فى تفسير القنطار ، فقال بهضهم ، مل مسلك ثور ذهباً أو فضة ، وقيل : ألف ألف مثقال ، وقيل غير ذلك ، وجملته أنه كثير من المال ؛ والمقنطرة : المكلة ، كا تقول : بدرة مبدرة ، وألف مؤلفة : أى تامة ، وقال الفراء : المقنطرة : المضعفة ، كأن القناطير ثلاثة ، والمقنطرة تسعة

(قَرَح، وقُرُح): أي جراح، وقيل: القرح (بفتح القاف): الجراح، والقرح ( بالضم ): ألم الجراح

(قائلون): أي نائمون نصف النهار

(قاسمهما): أي حلف لها

(قبيله): أي جيله وأمته

(قُدَم صدق عند ربهم) : يمنى عملا صالحاً قدموه ، وقيل : قدم صدق : محمد (صلى الله عليه وسلم) يشفع لهم عند رجم

( قَتْرَة ) : أي غبار

(قارعة): داهية

( قَطِران ) : هو الذي تطلى به الإبل ، ومعنى سرابيلهم من قطران : أى جمل لهم القطران لباسا ليزيد في حر النار عليهم فيكون ما يتوقى به العذاب غذابا ، ويقرأ : من قطران : أي من تحاس قد بلغ منتهى حره .

(القانطين): أي اليائسين

(قاصفا من الربح): يعنى ريحا شديدة تقصف الشحر: أي تكسره

﴿ أُو تأتَّى بَاللَّهُ وَالمَلائكَةَ قَبِيلاً ؛ أَى صَمِينًا ، و يِقَالَ: مَقَابِلَةَ: أَى مَعَايِنَة

(قَتُوراً): أي ضيقا نخيلا

( قَضياً ): أي بعيداً

( قُدِس ) : أي شعلة من النار

( قَبَضْتُ قَبْضَة من أثر الرسول ) ، يقول: أخذت مل مكنى من

تراب موطى، فرس جبر يل عليه السلام (١)، و تقرأ: فقبضت قبضة: أي أخذت بأطراف أصابهي .

(قاعاً صفصه ا): مستوى من الأرض أملس

(قَصَمْنا): أي أهلكنا ، والقصم: الكسر

(القانع): السائل ، يقال: قنع قُنُوعا إذا سأل ، وقنع قناعة إذا رضى

(قالين): أي مبغضين، يقال: قليته أقليه قلى، إذ أبغضته، ومنه:

(ما ودعك ربك وما قلي )

(قاصرات الطَّرف): أي قصرن أبصارهن على ازواجهن: أي حبسن أبصارهن على على ولم يطمحن إلى غيرهم .

(قانت آناء الليل): اي مصل ساعات الليل، وأصل القنوت: الطاعة

( على رجل من القَرْيَتين عظيم ) ، القريتان : مكة والطائف

(قيتَّفْنا لهم): اي سببنا لهم من حيث لايملمون ولا يحتسبونه ، وقوله:

( ومن يمش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ): اي نسبب له شيطانا عجمل الله ذلك جزاءه

(ق): مجراها مجرى سائر حروف الهجاء فى أوائل السور، ويقال : ق : جبل من زبرجد أخضر محيط بالأرض (٢).

<sup>(</sup>١) هذا خلاف الظاهر ، والمعقول أن الرسول هو موسى عليه السلام ، من وضع الظاهر موضع المضمر ، والقبضة : العهدي انظر تفسير الفخر الرازى وما نقله عن أبي مسلم الخراساني

<sup>(</sup>Y) Kenjo diel

( قاب قُوْسَائِن ) : أَى قدر قوسين عربيتين

( القَاضِيَة ) : أي المنية : يعني الموت

(القاسيطون): أي الجائرون

(قَسُورَة): هو أسد، و يقال: رماة وقسورة: فمولة من القسر. وهو القهر (قَمُطَرِيرا) وقاطر، وعصيب وعصبصب: أشد ما يكون من الأيام وأطوله في البلاء

(قُوَ ارِير مِنْ فِضَة): يعنى قد اجتمع فيه صفاء القوارير وبياض الفضة ( القَصْر ): واحد القصور ، ومن قرأ : كالقَصَر : أراد أعناق النخل ، و يقال : أصول النخل المقلوعة

( قَضْباً ) ، القضب القَتْ : يسمى بذلك لأنه يقضب مرَّة بمدأخرى . أي يقطع

( القارعة ): يمنى القيامة ، والقارعة : الداهية أيضاً

## باب القاف المضمومة

(قُرْ آن) ، هو اسم كتاب الله (عز وجل) خاصة لا يسمى به غيره ، و إنما سمى قرآ ناً لا نه يجمع السور فيضمها ، ومنه قول الشاعر :

\* لم تقرأ جنيناً \* أى لم تضم فى رحمها ولداً قط ، ويكون القرآن مصدراً كالقراءة ، و يقال : فلان يقرأ قرآ ناً حسناً : أى قراءة حسنة ، وقوله عزر وجل : (وقرآن الفجر) : أى مايقرأ به فى صلاة الفجر

( قُلْنَا المالانكة ): مذهب العرب إذا أخبر الرئيس منها عن نفسه قال : فعلنا وصنعنا ، لعلمه أن أتباعه يفعلون بأمره كفعله و يجرون على مثل أمره ، ثم كثر الاستعال لذلك حتى صار الرجل من السُوَق (١) يقول : فعلنا وصنعنا ، والأصل ماذكرت

( ثلاثة قُرُوع): جمع قرء، والقرء عندأ هل الحجاز: الطهر، وعند أهل العراق: الحيض، وكل قد أصاب، لأن القرء خروج من شيء إلى شيء غيره، فرجت المرأة من الحيض إلى الطهر، ومن الطهر إلى الحيض؛ هذا قول أبي عبيدة، وقال غيره: القرء: الوقت، يقال: رجع فلان لقرئه، ولقارئه أيضاً، لوقته الذي كان يرجع فيه، فالحيض يأتي لوقت، والطهر يأتي لوقت، و روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في المستحاضة: تقعد عن الصلاة أيام إقرائها، وقال الأعشى

#### \* لِمَا ضاع فيها من قروءِ نسائك \*

يعنى من أطهارهن ، وقال ابن السكيت: القرء: الحيض والطهر ، وهو من الاضداد .

(قُرْ بان) : ما تقرب به إلى الله (جل وعز) من ذبح وغيره ، وهو فَمُلان من القربة .

(قُبُلا): أصنافًا ، جمع قبيل قبيل: أي صنف صنف ، وقبلا أيضا: جمع قبيل: أي كفيل، وقبلا أيضا: جمع قبيل: أي كفيل، وقُبُلا وقُبُلا أيضا: مقابلة، وقيل: معاينة ، و قبِلا: أي

<sup>(</sup>۱) جمع سوقه

استثنافاً ، وأما قوله جل وعز: (لا قبل لهم بها) فممناه: لا طاقة لهم بها ( قُسطاس ) ، وقسطاس: ميزان بلغة الروم

( قُمَّل ) : صفار الدَّبا (١)

(قُرَّةُ عين لى ولك): هو مشتق من القرور: وهو الماء البارد ، ومعنى قولهم: أقر الله عينك: أى أبرد الله دمعتك ، لأن دمعة البسر و ر عاردة ، ودمعة الحزن حارة

( قصّيه ) : أي اتبعي أثره حتى تنظري من يأخذه

(قدُور راسيات) : أي ثابتات في أما كنها لا تنزل لعظمها ، هو يقال : أثافيها منها

( قُتُلَ الْحُرُّ اصُون ): أي لمن الكذابون

(قُطُوفُهَا دانية) : أَى عُرتها قريبة المتناول على كل حال من قيام وقمود ونيام، واحدها قِطْف

#### باب القاف المكسورة

( قِبْلَة ) : جهة ، يقال : أين قبلتك ؟ أى إلى أين تتوجه ، وسميت القبلة قبلة لأن للصلى يقابلها وتقابله

(قِيام): على ثلاثة ممان: جمع قائم، ومصدر قمت قياماً، وقيام الأمو

<sup>(</sup>١) النمل ، أو الجراد

وقوامه: مايقوم به الأمر، ومنه قوله جل وعز: (أموالكم التي جمل الله لكم قياماً): أي قواماً

(قيلا) ، وقولاً: واحد

(قِسَيسين): رؤساء النصارى، واحدهم قسيس، وقال بعض العلماء: هو فعيل من قسست الشيء وقصصته إذا تتبعته، فالقسيس سمى بذلك لتتبعه كتابه وآثار معانيه

( قِرْطاس ): صحيفة ، والجمع قراطيس

( قِنْوَان ): أي عذوق النخل ، واحدها قنو

( قِطَماً من الليل ) : جمع قطمة ، ومن قرأ قطعاً : (بتسكين الطاء) أراد

اسم ما قطع ، تقول : قطعت الشيء قطعاً ( بفتح القاف في المصدر ) واسم ما قطع فسقط : قطم ، والجمع أقطاع

(قِطَعُ متجاورات): أي قرى متقاربات

( قيمة ) ، وقاع ، بمعنى واحد : وهو المستوى من الأرض ، ويقال :

قيمة : جمع قاع

( وقرن فى بيوتكن ) : هو من الوقار ، يقال : وقر فى منزله يقر ، وقرن ، من القرار فيمن يقول : قريقر ، أراد اقررن ، فحذف الراء الأولى وحول فتحها على القاف ، فلما تحركت القاف سقطت ألف الوصل فبقى : قرن

(قِطْمير): هو لفافة النواة

( قِطَّنَا ): واحد القطوط، وهي الكتب بالجوائز

### باب الكاف المفتوحة

(كَرَّة): أي رجعة إلى الدنيا

(كَافَةُ): أَى عامة ، كَقُولُه: (ادخلوا فِي السَّلْمُ كَافَةً): أَى كُلْمُ مَ وَوَوْلُهُ جِلْ ذَكْرَهُ: (وما أرسلناكِ إلا كافة للناس): أَي تَكُلُّمُ وَوَوْدَعَهُم وَوَوْلُهُ جِلْ ذَكْرَهُ: (وما أرسلناكِ إلا كافة للناس): أَي تَكُلُّمُ وَوَوْدَعُهُم (كَدَأَبُ آلَ فَرَعُونَ): أَي كَمَادَتُهُم ، ويقال: ما زال ذلك دأبه وديدنه وديدنه: أي عادته

( كَفَّلْهَا زكريا ): أي ضمها إليه وحضنها

( كاظمين الغيظ ): أي حابسين الغيظ

(کائین)، وکائن، وکئن، علی و زن کمین وکاع و کع ، ثلاث الهات: بمعنی کم

(كلاكة): هو أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، وقيل: هي مصدر من تكله النسب: أي أحاط به، ومنه سمى الإكليل لإحاطته بالرأس، والآب والابن طرفان للرجل، فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه، فسمى ذهاب الطرفين كلالة، وكائمها اسم للمصيبة في تكال النسب مأخوذ منه، يجرى مجرى الشجاعة والساحة. واختصاره أن الكلالة من تكلله النسب أى أطاف به، والولدوالوالد خارجان من ذلك لأم ماطرفان الرجل (كادت تزيغ قلوب فريق منهم)، يقال: كاديفمل، ولايقال: (١) كاد

أن يفعل، ومعنى كاد: أي هم ولم يفعل، وتزيغ: عيل

(كَيلَ بَعير): أي حمل جمل

(كَظِيمِ): حابس حزنه فلا يشكوه

(كَلِّ على مولاه ): أي ثقيل على وليَّه وقرابته

(كأس): هو إناء بما فيه من الشراب

(كهف): هو غار في الجبل

(كَثْلُه شي،): أي كهو، والعرب تقيم المثل مقام النفس فتقول تم مثلي لايقال له هذا: أي أنا لايقال لى هذا

( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) : أى فكيف يفعلون عند ذلك ، والعرب تكتفى بكيف عن ذكر الفعل معها لكثرة ورودها

(كَبْرَ مَقْتًا): عظم بغضاً

(كَتْيَبَّا مهيلا): أى رملا سائلا، يقال لكل ما أرسلته من يديك من رمل أو تراب أو نحو ذلك: قد هلته: يمنى أن الجبال فتتت من زلزلتها حتى صارت كالرمل المذرّى

(كُواعب): أي نساء قد كعب تديهن

(كَالُوهُمْ): أَي كَالُوا لَهُمْ

(كادح"): أي عامل

(كبك): أى شدة ومكابدة لأمور الدنيا والآخرة

(كَنُود): أَى كَفُورٍ ، يَقَالَ : كَنَدَ النَّعَمَةِ ، إِذَا كَفُرِهَا وَجَحِدُهَا

(كلاً): أى ليس الأمركما ظننت، وهو ردع وزجر

(كَيْدِهِم ) أي مكرهم وحيلتهم

(الكوثر): هو نهر في الجنة ، وكوثر: فوعل من الكثرة

باب الكاف المضمومة

( كُتِب عليكم القِتال ): أي فرض عليكم الجهاد

( كُرْهِ)، وكره: لغتان، ويقال: الكره (بالضم) المشقة، والكرههو

الإكراه: يعنى أن الكروماحمل الإنسان نفسه عليه ، والكره: ما أكره عليه

(كُفْرَان): هو جحود النعمة

(كُبْكِبُوا): أصله كبِّبوا: أي ألقوا على راوسهم في جهنم ، من قولك: ككبت الاناء إذا قلبته

(كُفار): جمع كافر، وقوله جل وعز: (أعجب الكفار نباته): يمنى الزراع، وإنما قيل للزراع: كفار، لأنه إذا ألتى البذر في الأرض كفره: أي غطاه

(كُبتوا): أي أهلكوا

(كُتَّارًا): أي كبيراً

(الكُبر): جمع كبرى

(کُورَت): أي ذهب ضوءها ، ويقال: کُورَت: أي الفت كا تلف العامة

( كُشِطَت ) : أى نزعت فطويت كما يكشط الغطاء عن الشيء، يقال : كشط الجلد وقشطه ( بمعنى واحد ) : إذا نزعه ( كُفواً أحد ) : مثلا

#### باب الكاف المكسورة

(کِفْلُ منها): أی نصیب منها، وکفلین: أی نصیبین من رحمته (کِفْلُ منها): أی احتالوا فی أمری

(كِسَفاً): أى قطعاً، الواحدة كسفة ، وكِسْفاً (بتسكين السين): يجوز يجوز أن يكون واحداً و يجوز أن يكون جمع كسفة ، مثل سدرة وسدر يجوز أن يكون جمع كسفة ، مثل سدرة وسدر (كبره): وكبره (لغتان): أى معظمه ، يقال : كبر : مصدرال كبير من الأشياء والأمور ، وكبر مصدر الكبير السن

كَبْرْ مَاهُم بِبِالْغِيهِ ﴾ : أي تكبر

(كَبرياء): أى عظمة وملك ، ومنه قوله تعالى: (وتكون لكما الكبرياء في الأرض): أى الملك ، ومنه سمى المُلك كبرياء ، لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا

(كفاتاً): أوعية، واحدتها كفت، ثم قال: (أحياة وأمواتا): أى منها ماينبت ومنها مالاينبت، ويقال: كفاتاً: مضم ومجمع وحرز وحفظ وستر، وهو مأخوذ من كفتة الشيء وكفته: وهو وعاؤه: أى تكفت أهلها: أى تضمهم أحياء على ظهرها وأمواتاً في بطنها، يقال: كفت الشيء في الوعاء إذا ضممته فيه، وكانوا يسمون بقيع الغر قد: كَفْتَة ، لأنها مقدة تضم الموتى كذاباً): أى كذاباً

# باب اللام المفتوحة

( لَعَنَهُم الله ): أي طردهم وأبمدهم

(لدَى) ، ولدن: يمعني عند

(لَمَسْتُم) ، ولامستم النساء: كناية عن الجاع

(باللّغُو في أيما نكم): يمنى مالم تعتقدوه يميناً تديناً ، ولم توجبوه على على أنفسكم ، نحو: لا والله ، و بلى والله ؛ واللغو أيضاً: الباطل من الـكلام، كقوله: (وإذا مروا باللغو مرواكراماً)، واللغو واللّغا أيضاً: الفحش من الـكلام، قال العجاج:

#### \* عن اللغا ور فنث التكلم \*

واللغو أيضاً: الشيء المسقط الملقى ، يقال: ألغيت الشيء إذا طرحته وأسقطته

(لولا) ، ولوما ، إذا لم يحتاجا إلى جواب فممناهما: هلا ، كـقوله عزوجل:

( لولا ينهاهم الربانيون): أى هلا ينهاهم الربانيون، ( ولو ماتأتينا بالملائكة): ( لَبَسِنا عليهم): أى خلطنا عليهم

(لَوَاقِح): بمعنى ملاقح، جمع ملقحة: أى تلقح السحاب والشجر كأنها تنتجه، ويقال: لواقح: جمع لاقح، لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحله فينزل، ومما يوضح هذا قوله عز وجل: ( يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحاباً ثقالا): أى حملت

( لَفَيْفًا ) : أَي جَمِيعًا

(لَبُوس): دروع، تـكون واحداً وجمعاً

(لَهُوَ الحديث): أى باطله وما يشغلءن الخير، وقيل: لهو الحديث: هو الغناء

( فى لَيْلُة مباركة ) : هي ليلة القدر

( لَحْن القول ) : أَى فحوى القول ومعناه

(لَذَّة للشار بين): أي لذيذة

( اللَّمَم،) : أمى صغار الذنوب ، ويقال : اللمم : أن يُـلم بالذنب تم الايعود إليه

( لَظَّى ) : اسم من أساء جهنم

(لُوَّاحة للبشر): أي مغيرة لهم، ويقال: لاحته الشمس ولوَّحته، إذا غيرته

( اللَّوَّامة ): ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها يوم

القيامة إن كانت عملت خيراً: هلا ازدادت منه! و إن كانت عملت سوءا: لم عملته ؟

( لَيَالَ عشر ) : عشر الأضحى ، والشفع : يوم الأضحى ، والوتر : يوم عرفة

(لَمَّا): أكلا شديداً ، يقال: لمت الشيء أجمع: أي أتبت على آخره بأللام المضمومة بأب اللام المضمومة

(لُدًا): جمع ألد: وهو الشديد الخصومة

( لُجِّي ] : منسوب إلى اللَّجة : وهو معظم البحر

( لُغوب ) : أي إعياء

(لُبَدًا) : كثيراً ، من التلبد ، كأن بمضه على بمض

( لُمزَة ): عيّاب

# باب اللام المكسورة

(ليواطئوا عدَّة ماحرم الله ): أى ليوافقوا عدة ماحرم الله ، يقول = إذا حرموا من الشهور عدد الشهور المحرمة لم يبالوا أن يحلوا الحرام و يحرموا الحلال .

( لوِ آذا ): مصدر لاوذته ملاوذة ولواذاً : أى ياوذ بعضهم ببعض = أى يستتر به

( لِزَاماً ) : أي فيصلا ، وهو من الاضداد ، قال :

لا زلت محتملا على صنيمة حتى المات تكون منك لزاما ( إلسان صدق ): يعنى ثناء حسناً

(لِينَةَ): أَى نَخَلَةً ، وجمها لين: وهو ألوان النخل ما لم تكن المعجوة والبرني

( البدا): أى جماعات، واحدهالبدة، ومعنى لبدا: أى يركب بعضهم بعضاً، ومن هذا اشتقاق اللبودالتي تفرش، وقوله جل وغز: ( كادوا يكونون عليه لبداً): أى كادوا يركبون النبي ( صلى الله عليه وسلم) رغبة في القرآن وشهوة لاستهاعه

# باب الميم المفتوحة

(المَغضوب عليهم): اليهود ، (ولا الضالين): النصاري

( مَرضٌ ) : أي في قاوبهم شك ونفاق ، ويقال: أصل المرض الفتور،

ويقال : المرض في القلب: الفتور عن الحق ، والمرض في الأبدان : فتور الأعضاء ، والمرض في المين : فتور النظر

(المَنَّ): هو شيء حلوكان يسقط في السحر على شجرهم فيجتنونه ويأكلونه، ويقال: المنَّ: الترنجبين

( المُسكنة ) : مصدر المسكين ، وقيل: المسكنة: فقر النفس ، لايوجد يهودى موسر ولا فقير غنى النفس و إن تعمد لا زالة ذلك عنه

(مَتَاع إلى حِين ): أَى سَمَة إلى أَجل مَثُو بة ): أَى ثواب ( مَثَابَة للناس ): أى مرجعاً لهم يثو بون إليه: أى يرجعون إليه ق حجهم وعمرتهم كل عام ، ويقال: ثاب جسم فلان إذا رجع بعد النحول ( مَنَاسِكَنا ): متعبداتنا، واحدها منسك ومنسك ، وأصل المنسك من الذبح ، يقال: نسكت: أى ذبحت ، والمسيكة: الذبيحة المتقرّب بها إلى الله عز وجل ، ثم اتسعوا فيه حتى جعلوه لموضع العبادة والطاعة ، ومنه قيل العابد: ناسك

( المشعر الحرام): مَعلَم لمتعبد من متعبداتهم ، وجمعه مشاعر ، والمشعر الحرام: هي مزدلفة ، وهي جمع ، تسمّى بجمع ومزدلفة ( مَيسر): هو القار

( تَحِلَّه ): أَى منحره : يعنى الموضع الذي يحل نحره فيه ( المَحيض ) ، والحيض : واحد

(الملأ من بنى إسرائيل): يعنى أشرافهم ووجوههم ، ومنه قول النبى (صلى الله عليه وسلم): أولئك الملأ من قريش ، واشتقاقه من ملأت الشيء، وفلان ملى، إذا كان مكثراً ، فمعنى الملأ: الذين يملئون المين والقلب وما أشيه هذا

(المس): الجنون، يقال: رجل ممسوس: أي مجنون مَوْعِظَةً): أي تخو يف سوء العاقبة

( مَوْلانا ) : أي ولينا ، والمولى على ثمانية أوجه : المعتق ، والمعتقق والمعتق والعولى ، والأولى بالشيء ، وابن العم ، والصهر ، والجار ، والحليف

( سَا ب ) : مرجع

( مَفَازَة ) : أَى مَنجاة، مفعلة من الفوز ، يقال: فاز فلان : أَى نَجِا ، والفوز : الظفر ، وقوله تعالى: ( إِن للمتقين مفازاً ) : أَى ظفراً بما يريدون ، يقال : فاز فلان بالأمر إذا ظفر به

( مَثْنَى وثلاَتْ ورُباع ): ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأر بها أر بها ( مَثْنَاً ): بفضاً ، وقوله عز اسمه: ( إنه كان فاحشة ومقتاً) : أى كان فاحشة عند الله ومقتاً في تسميتكم ، كانت العرب إذا تزوّج الرجل امرأة أبيه فأولدها يقولون للولد: مَثْتَى

(مَغَانَم): جمع مغم ، والمغنم والغنيمة والغُنُم: ما أصبت من أموال المحاربين

(مَريداً): ماردا: أمى عاتياً، ومعناه: أنه قد عرى من الخير وظهر شره، من قولهم: شجرة مرداء، إذا سقط ورقها فظهرت عيدانها، ومنه غلام أمرد، إذا لم يكن في وجهه شعر

( تحيضا ): أي معدلا: أي ملحا :

( المَسِيح ): فيه ستة أقوال : قيل: سمى عيسى ( عليه السلام ) المسيح

السياحته في الأرض، وأصله مَسْيح ، مَفْول، فأسكنت الياء وحو التكسرتها إلى السين، وقيل: مسيح: فيمل، من مسح الأرض، لأنه كان يمسحها: أي يقطعها ، وقيل: سمى مسيحا ؛ لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل: سمي مسيحا لأنه كان أمسح الرجل: ليس لرجله إخمص ، والإخمص ما تجافى عن الأرض من باطن الرجل، وقيل: سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح ما تجافى عن الأرض من باطن الرجل، وقيل: سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح من عاطن الرجل، وقيل: سمى مسيحا لأنه كان لا يمسح من الصديق

( المَوْقُوذة ) : المضروبة حتى توقذ : أي تشرف على الموت ثم تترك حتى تموت وتؤكل بغير ذكاة

عَدَاجِ : ( عَمْمَةُ )

( مَكَنَّاهُمْ فَى الأرض ): ثبتناهم وأسكناهم فيها وملكناهم ، يقال : مكنتك ومكنت لك : بمعنى واحد

(مَلَكَوت): مُلْك، والواو والتاء زائدتان، مثل الرحموت والرهبوت، وهو من الرحمة والرهبة، تقول العرب: رهبوت خير من رحموت: أى أن تُرهب خير من أن تُرحم

(مَعَرْ ُوشات)، ومعرّشات: واحد، يقال: عَرَشْت الكرم وعرّشته، إذا جعلت تحته قصباً وأشباهه ليمتد عليه، (وغـير معروشات) من سائر الشجر: الذي لا يعرش

> (مَكَانتِكُم)، ومكانكم: بمعنى واحد (مَسَفُّوحاً): أي مصبوباً

( مَعَايش ) : لا تهمز (١) لأنها مفاعل من العيش ، واحدتها معيشة ، والأصل مَعيشة ، على مفولة: وهي مايعاش به من النبات والحيوان وغير ذلك ( مَذُ وَهِمَا ) : مذموماً بأبلغ الذم

(مدحوراً): أي مبعداً ، يقال: اللهم ادحر عنك الشيطان: أي أبعده

( مَدْين ) : اسم أرض

( مَهْمَا تأتنا به من آية ): أى ما تأتنا به ، وحروف الجزاء توصل بما ، كقولك : إن تأتنا ، و إمّا تأتنا ، ومتى تأتنا ، ومتى ما تأتنا ، فوصلت ما بما فصارت ماما ، فاستثقل اللفظ به فأبدلت ألف ما الا ولى هاء ، فقيل : مهما ( مَتين ) : أى شديد

(مَنَامِكَ) : أي نومك ، كقوله تعالى : ( إذ يريكهم الله في منامك قليلا) ، و يقال : منامك: أي عينك ، لأن العين موضع النوم

( مَرْ صد ) : طريق ، والجمع مراصد

( مَغَارات ) : ما يغورون فيه: أي يغيبون فيه ، واحدها مغارة ومُغارة :

وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان: أي يغيب و يستتر ·

( مَرَ دُوا عَلَى النَّفَاقُ ) : أَي عَنُوا وَمُرَّنُوا عَلَيْهُ وَجَرَّءُوا

( مَغْرَّماً ): أى غرماً ، والغرم: ما يلزم الانسان نفسه و يلزمه غيره وليس بواجب عليه ، قال أبو عمر: والمغرم يكون واجباً وغير واجب ، قال الله عز وجل: ( من مغرم مثقلون)

<sup>(</sup>١) وإمضهم يهمزها حملا الفعلة على فعيلة ، وقرى. سهما

( مجید ) : أی شریف رفیع تزید رفعته علی کل رفعة وشرفه علی کل شرف ، من قولك : أمجد الناقة علفاً : أی أكثر و زد

(مَجْدُودَ): مقطوع ، يقال: جذذت الشيء وجددت: أي قطعت

(مَثْوَاه): أي مقامه

( مَكين ): أي خاص المنزلة

( مَمَاذَ الله ) ، ومعاذة الله ، وعوذ الله ، وعياذ الله : بمعنى واحد : أي أستحير بالله

( مَدَّ الأرض ): أي بسطها

( الْمُثَلَاتُ ) : أَمَى المقوبات ، واحدها مثلة (١) ، ويقال : المثلات :

الأشباه والأمثال مما يعتبر به

(مَتَاب): أي تو بة

( مَوْزُون ) : أي مقدر كأنه وزن

( مَسنُون ) : أي مصبوب ، يقال : سننت الشيء سناً إذا صببته صبَّةً

سهلاً، وسن الماء على وجهك ، ويقال : مسنون : أي متغير الرائحة

( مَلُوماً مُحسوراً ): أي تلام على إتلاف مالك ، و يقال: يلومك من.

لاتعطيه وتبقى محسوراً: أى منقطعاً عن النفقة والتصرف، بمنز لة البعير الحسير الذي قد حسره السفر: أى ذهب بلحمه وقواته فلا انبعات به ولا نهضة

( مَوْبِقاً ): أي موعداً ، ويقال: مهلكا بينهم وبين آلهنهم ، ويقال =

مو بق: واد فی جهنم

<sup>(</sup>١) بضم الثا. وسكوسا

(مَصْرفاً): أي معدلا

( مَوْثَلًا ): أى منجى ، ومنه قول على (عليه السلام ) وكانت درعه صدراً بلا ظهر ، فقيل له: لو أحر زت ظهرك ! فقال : إذا وليت فلا وَأَلْت : أى إذا أمكنت من ظهر ى فلا نجوت

( تَجُمْع البَحرَين ): أي المذب والملح

( المَخَاض ) : هو تمخض الولد في بطن أمه أي تحركه للخر وج

( مَلِيًّا ): أي حينًا طويلا

(مَأْتِيًّا ): أَي آتَياً ، مفعول بمعنى فاعل

(مَكَاناً سُوكى)، وسوى: أي وسطاً بين الموضعين

( مَآرِب أُخرى ) : أي حوائج ، واحدها مأرَّبة ومأرُّبة ومأربة

( مَشيد ) : أي مبنى بالشيد: وهو الجص والجبَّار والملاقي (١) ، و يقال:

مشيد ومشيد: واحد: أي مطول مرتفع

مَلَكًا ): أي عبد ، وقد مر تفسيره

(مَهْجُورا): أي متروكا لا يسمعونه ، ويقال: مهجورا: جمله بمنزلة الْهُجُور: أي الهذيان

(مَرَج البحرَين): أَى خلى بينهما، كما تقول: مرجت الدابة إذا خليتها ترعى ، ويقال: مرج البحرين: خلطهما

( مَدَّ الظِّل ) : أي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ( ولو شاء

<sup>(</sup>١) ليس في اللسان ، والصحاج ، والقاموس وشرحه ، ما يفيد هذا

لجمله ساكنا): أي دائماً لا يتفير: يمني لا شمس ممه

( المَرْجُومِين ) : أي المقتولين ، والرجم : القتل ، والرجم : السب ، والرجم : القذف

( الْمَشْحُون ) : أي المملو.

( مصانع ) : أبنية ، واحدها مصنعة

(المراضع): جمع مرضع

( الْمَقْبُوحِين ) : أي المشوِّ هين بسواد الوجوه و زرقة العيون ، يقال :

تَقْبَحِ الله وجهه ، وقبح ، بالتخفيف والتشديد

(مَعَادَ): مرجع ، وقوله تمالى : (لرادُّكُ إلى معاد) ؛ قيل : إلى مكة ،

وقيل: معاده الجنة

( من مَاءَ مَهِين ) : أي ضعيف ، ويقال : حقير : يمني النطفة

( مَسْطُورًا ) : أي مكتوبًا

( مَكُرُ الليل والنهار ): أي مكركم في الليل والنهار

( مُوَاخِر فيه ) : أي فواعل ، يقال : مخرت السفينة إذاجرت فشقت

الماء بصدرها ، ومنه مخر الأرض إنما هو شق الماء لها

( مَرْ قَدِنا ) : أي منامنا

( لَسَخْنَاهُم ): أي جعلناهم قردة وخنازير

(11)

(مَكَنُون): أي مصون

( مدينون ) : أي محزيون

( مُقتَّعَمَ مُمَكُم ): أي داخلون ممكم بكرههم ، والاقتحام : الدخول في الشيء بشدة وصمو بة

( مَقَاليد ): مفاتيح ، واحدها مقليد ومقلاد ومقلد ، ويقال : هو جمع لا واحد له من لفظه ؛ وهي الأقاليد أيضاً ، الواحد إقليد

( ومَعَارِج عليها يظهر ون ) : أى درج عليها يعلون ، واحدها معرج ومعراج .

(مَثُوى لهم): أي منزل لهم

( مَعَرَّة ): أي جناية كجناية العدو ، وهو الحرب ، ويقال: ( فتصيبكم

منهم معرّة): أي تلزمكم الديات

(معكُوفاً): أي محبوساً

( مَشَلَّهُمْ في التَّوْراة ومثلهم في الإنجيل ): أي صفتهم

(مَرِيج): أي مختلط

( تَحْرُوم ) ؛ أى مُتحارِف وهما واحد ، لأن المحروم الذى قد حرم الرزق فلا يتأتى له ، والمحارف الذى حارفه الرزق ، أى انحرف عنه

( الْمُسْجُور ) من قوله : ( والبحر المسجور ) : أي المملوء -

(مَرْ كُوم ): أي بعضه على بعض

(مَارِج) مِن قُولُه: (من مارِج مِن نار)، مارِج ههذا: لهب النار، من قولك : مرج الشيء ، إذا اضطرب ولم يستقر، ويقال: (من مارِج من نار): أي من خلطين من النار (أي ) من نوعين من النار (خُلطًا) من قولك : مرجت الشيئين إذا خلطت أحدهما بالآخر

( والمَرْ جان ): صفار اللؤاؤ ، واحلتها مرجانة

(مَقَصُورات): أي مخدرات، والمحملة تسمى المقصورة

(المَيْنَةُ والمشأمة ): من اليمين والشيال ، ويقال: أصحاب الميمنة: الذين يعطون كتبهم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ، وأصحاب المشأمة: الذين يعطون كتبهم بشيائلهم ، والعرب تسمي اليد اليسرى : الشؤمى ، والجانب الأيسر: الأشأم ، ومنه اليمن والشؤم ، واليمن : ماجاء عن اليمين ، والشؤم : ماجاء عن الشيال ، ومنه اليمن والشآم ، لأنهما عن يمين الكعبة وشالها ، ويقال : أصحاب المين على أنفسهم : أى كانوا ميامين على أنفسهم ، وأصحاب المين على أنفسهم .

( مَوْضُونَة ) : أَى منسوجة بعضها على بعض كَا توضَن الدرع بعضها على بعض مضاعفة ، وفي التفسير : موضونة : أى منسوجة باليواقيت والجواهر ( عَضُود ) : لاشوك فيه كأنه خُضِدَ شوكه : أى قطع : أى خلقته خلقة المخضود

( مَاء مسكوب ) : أي مصبوب سائل

( تَعُرُ ومون ): أي ممنوعون ، ومعنى المحروم: الممنوع من الرزق: أي محر ومون من الرزق

( بَمُوَ اقع النجوم ) : يعنى نجوم القرآن إذا نزل ، ويقال : يعنى مساقط النجوم فى المغرب

(مَدِينين): أَى مَجْزيين، ويقال: مُلُوكين أَذُلاء، من قولك: دِنت له بالطاعة.

( مَرَ ْصوص ) : أى لاصق بعضه ببعض لايغادر شي، منه شيئاً ( مَنَا كِمها ) : أى جوانبها .

( مَا ، مَعِين ) : أى جار ظاهر ، وقوله تعالى : ( وكأس من ممين ) : أى من خمر يجرى من العيون .

( تَمنون ) : أي مقطوع .

( مَفَتُون ) : يعنى من الفتنة ، كما تقول : ليس له معقول : أى عقل ، وقوله تعالى : ( بأ يكم المفتون ) : أى بأ يكم الفتنة ، ويقال : ممناه : أيكم المفتون ، والبا ، زائدة ، كقوله .

#### \* نضرب بالسيف ونرجو بالفرج \*

أمى ونرجو الفرج.

(المَسَاجِدَ لله فلا تدَّعُوا مع الله أحداً): قيل: هي المساجد المعروفة التي يصلي فيها فلا تعبدوا فيها صنعاً ، وقيل: المساجد: مواضع السجود

من الا نسان: الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان، واحدها مسجد . (المَشارق والمفارب): هي مشارق الصيف والشتا، ومغار بهما، و إنما جمع لاختلاف مشرق كل يوم ومغر به

(مَمَاذِيرَهُ): أي مااعتذر به ، ويقال: المعاذير: الستور، واحدهامعذاو

( المَوْ ، ودة سُئِلَتْ ) : البنت تدفن حية

( مَرَ ْقُوم ) : أَى مَكَتُوبٍ .

( مَبْدُو آَةً ): أي مفرقة في كل مجالسهم .

(مسفية): أي مجاعة.

(مَقْرَبَة): أي قرابة

(مَتُرْبَةً): أي فقر ، كأنه قد لصق بالتراب من الفقر.

(مَرْسَمَة): أي رحمة

(الماعُون) في الجاهلية : كل عطية ومنعة (١) ، والماعون في الإسلام : الزكاة والطاعة ، وقيل : هو ماينتفع به المسلم من أخيه كالعارية والإغاثة ونحو ذلك ، قال الفرا ، : وسمعت بعض العرب يقول : الماعون : الماء ، وأنشد :

\* يمج صبيره الماعون صباً \*

الصبير: السحاب

(مَسكَ): قيل: هو السلسلة التي ذكرها الله في (الحاقة) تذخل في فيه

<sup>(</sup>١) في القاموس: الماعون: ما يمنع عن الطالب ومالا يمنع ، ضد

وتخرج من دبره ويلوى سائرها على جسده ، وقيل: المسد: ليف المُقل (١) وقيل: المسد: ليف المُقل (١) وقيل: المسد: الحبل وقيل: المسد: الحبل الحكم فتلا من أى شى مكان ؛ تقول: مسدت الحبل إذا أحكمت فتله ، ويقال: امرأة ممسودة إذا كانت ملتفة الخلق ليس فى خلقها اضطراب .

# بالب المي المصمومة

(المؤسن): هو المصدق ، والله (جل وعز) مؤمن: أي مصدق ماوعد به ، و يكون من الأمان: أي لا يأمن إلا من أمنه

(المُفْلِحُون)، الفلاح: هو البقاء والظفر أيضاً، ثم قيل لكل من عقل وجزم وتكاملت فيه خلال الخير: قد أفاح، وقوله: (أولئك هم المفلحون): أى الظافر ون بما طلبوا، الباقون فى الجنة

( مستهزمون ) : أى ساخرون ، وقوله : ( الله يستهزى ، بهم ) : أى يجازيهم جزاء استهزائهم .

(مُنَشَامِاً): أي بشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن ، ويقال: بشبه بعضه بعضاً في الطعم ، وقوله تعالى: (كتاباً متشبه بعضاً في الصورة ويختلف في الطعم ، وقوله تعالى: (كتاباً متشاماً): بشبه بعضه بعضاً ، و يصدق بعضه بعضاً لا يختلف ولا يتناقض متشاماً): بشبه بعضه بعضاً ، و يصدق بعضه بعضاً لا يختلف ولا يتناقض (مُطَهَرَة): يعني مما في نساء الآدميين من الحل والحيض والفائط والبول ونحو ذلك ، ومطهرات خلقاً وخُلقاً: محسات محمات

<sup>(</sup>١) المقل: شجر الدوم

( عُزَ حزحه ) : أي عبده

( مُعَوْلِصُون ) ، الإخلاص لله عز وجل: أن يكون المهد يقصد بنيته

وعمله إلى خالقه ولا يجمل ذلك لفرض الدنيا ولا لتعجدين عند مخلوق.

( مُعيبة ) ، و مصابة ، ومصوبة : الأمر للكروه بحل بالإنسان .

( المُوسِيُّ ): أي المكتر: أي الذي .

(القتر): أي المقل: أي الفقير.

(منتليكم): أي يختبركم.

(مُسَوَّمَةً): تكون من سامت: أي رعت ، فهي سامة ، وأسمها أنا مِسوِّمَهَا ؛ وتكون مسوُّمة معلمة ، من السماء: وهي العلامة ، وقيل: المسومة: العلميمة ، والتعلميم: التعسين ، وقوله جل وعز: (منضو د مسوَّمة عند ربك): يعني حجارة معلمة عليها أمثال الخواتيم.

( مُحَرَّرًا ): أي عتيقًا لله .

( مُمْتَرِين ): أي شاكّين .

( مُسَوَّمين ): أي معلمين بعلامة يعرفونها في الحروب .

(مُحَصَّنَاتَ): ذوات الأزواج، والمحصنات والمحصنات جميماً:

الحرائر و إن لم يكن متز وجات ، والمحصنات والمحصنات أيضاً: العفائف .

( مُسلفحات ): أي زوان .

(مُختال ): أي ذي خُيلاه .

( مُقيتاً ) : أي مقتدراً ، قال الشاعر :

وذى ضفن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا أي مقتدراً، وقيل: مقيتاً: أى مقدراً لأقوات العباد، والمقيت الشاهد الحافظ للشيء، والمقيت: الموقوف على الشيء، قال الشاعر:

ليت شعري وأشعرن إذا ما قربوه منشورة ودعيت ألى الفضل أم على إذا حو سبت أنى على الحساب قيت أى على الحساب موقوف .

( مُراغَماً ): أي مهاجراً .

(مُنافق ): مأخوذ من النفق وهو السرب: أى يتستر بالإسلام كا يقستر الرجل فى السرب، ويقال: هو من قولهم: نافق اليربوع ونفق، إذا دخل نافقاءه، فإذا طلب من النافقاء خرج من القاصماء، وإذا طلب من القاصماء خرج من النافقاء، والنافقاء والقاصماء والراهطاء والدامياء: أسماء جُحر اليربوع.

( الْمُنْخِيقَةَ ): التي تخنق فتموت ولا تدرك ذكاتها ، والمتردية التي تردت أي سقطت من جبل أو حائط أو في بئر فماتت .

( مُتَجَانف لا ثم ) أي منايل إلى حرام .

(مُكَلَّبِين): أي أصحاب كلاب، ويقال: رجل مكلب وكَلاَّب: أي صاحب صيد بالكلاب. (الأرض القدَّسة): أي المطهرة.

(مُبَيمناً عليه): أى شاهداً ، وقيل: رقيباً ، وقيل: مؤتمناً ، وقيل: قيل: قيل: قيل: قيل: قيل: القرآن قفان على فلان ، إذا كان يتحفظ أموره ، فقيل: القرآن قفان على الكتب ، لأنه شاهد بصحة الصحيح منها وسقم السقيم ، والمهيمن في أساء الله : القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم ، وقيل: أصل مهيمن : مؤيمن ، مفعيل من أمين كا قيل: بيطر ومبيطر من البيطار ، فقلبت الهمرة ها ، لقرب مخرجيهما ، كا قالوا: أرقت الما ، وهرقت ، وأبهات وهمات ، وإياك وهياك ، وأبرية وهبرية للحزاز يكون في الرأس .

(مُمُلِسُون): أي يائسون ملقون بأيديهم ، ويقال: المبلس: الحزين النادم ، ويقال: المبلس: الحزين النادم ، ويقال: المبلس: المتحير الساكت المنقطم الحجة .

(مُستَقَرَّ): يعنى الولد في صلب الأب، ومستودع: يمنى الولد في رحم الأم.

( مُشتبهاً وغير مُتشابه ): قيل: مشتبه في المنظر وغير متشابه في المطعم ، منه حلو ومنه حامض ، وقيل: مشتبه في الجودة والطيب ، وغير متشابه في الألوان والطعوم .

( مُمجزين ) : أي فائتين

(مُتَبّر): مهلك

( مُجرمين ): أي مذنبين .

( مُرْدفین ) : أی أردفهم الله بنیرهم ، ومردفین : أی رادفین یتمال : ردفته وأردفته إذا جئت بعده .

( مُتعميزًا إلى فئة ): أى منضماً إلى جماعة ، يقال تحيز وتحدز وانحاز، بممنى واحد.

(مُكاء وتصدية): أي صفيراً وتصفيقاً.

(مُخْزِى الكافرين): أي مهلكهم.

( مُؤْتَفَكَات ) : مدائن قوم لوط ائتفكت بهم : أي انقلبت بهم .

( مُرَّجِئُون ) : أَى مؤخر ون .

( مُطُّوعين ) : متطوعين .

(المُمذرون): هم المقصرون الذين يُمذرون: أي يوهمون أن لهم عذراً ولا عذر لهم، وممذرون أيضاً: معتذرون، أدغمت الناء في الذال، والاعتذار يكون بحق و يكون بباطل، ومعذرون: الذين أنوا بعذر صحيح. (مُجراها): أي إجراؤها: أي إقرارها، وقرئت: تمجريها (بالفتح) أي جريها، ومرساها: أي استقرارها.

(مُنيب): أي راجع تابُب.

(مُتكائُ): أَى مُرقاً يَتكا عليها، وقيل: متكا : مجلساً يتكا فيه، وقيل: طعاماً، وقرئت: متكا قيل هو الأنرج، وقيل: هو الأماورد (١٠).

<sup>(</sup>١) طمام يتخذ من البيض واللحم معرب ( قاموس )

(مُزْجاق): أي يسيرة قليلة ، من قولك: فلان يزجى الميش: أي يدفع بالقليل كتفي به ، المنى: جئنا بيضاعة إنما ندافع بها ونتقوت ليست مما يتسم به .

( مُعَقَبَات من بين يديه ومن خلفه ): ملائكة يعقب اعضها المعنير وقوله: ( لاحقب لحكه ): أي إذا حكم حكا فأمضاه لا يتعقبه أحد بتغيير ولا نقض ، يقال: عقب الحاكم على حكم من قبله ، إذا حكم بعد حكمه بفيره ( بمُعشر خكم ): أي مفيشكم .

(مُهطمين): أى مسرعين فى خوف ، و قيل: إسراع ، وفى التفسير: (مهطمين إلى الداعي): أى ناظرين قد رفعوا رءوسهم إلى الداعي.

( مقنعى ر موسهم ) : أى رافعي ر موسهم ، يقال : أقنع رأسه إذا نصيه لا يلتفت عيناً ولا شمالا و جمل طرفه موازيًا لما بين يديه ، وكذلك الإقناع في الصلاة .

( مُتُوَسِّمِين ) : أي متفرسين ، يقال : توسمت فيه الخير ، إذا رأيت ميسم ذلك فيه ، والميسم والسمة : العلامة .

(المُقتسمين): أى المتحالفين على عَضَهُ (١) رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وقيل: المقتسمين: قوم من أهل الشرك قالوا تفرقوا على عقاب مكة حيث يمر بكم أهل الموسم، فإذا سألوكم عن محمد (صلى الله عليه وسلم)

<sup>(</sup>١) اي على رميه بالافك والبهتان

فليقل بهضكم هو كاهن، و بعضكم هو ساحر، و بهضكم هو شاعر، و بعضكم هو شاعر، و بعضكم هو مجنون ؛ فضوا فأهلكهم الله، وسموا المقتسمين: لأنهم اقتسموا طرق مكة (مفر طون): أى مقدمون معجلون إلى النار، وقيل: مفرطون: أى متروكون منسيون فى النار، ومفرطون (بكسر الواء) مسرفون على أنفسهم فى الذنوب، ومفرطون مضيعون مقصرون

(مبحرة): أي مبصراً بها

( 'مترفوها ) : هم الذين نعموا فيها ، أى فى الدنيا ، فى غير طاعة الله. عز وجل

(مُلْتَحداً): أي معتدلا ومميلا: أي ملجأ يميل إليه فيجمله حرزاً (المُهل): هو دُردي الزيت، ويقال: ماأذيب من النحاس والرصاص. وما أشبه ذلك

( مُرْتَفَقاً ): متكناً عليه على المرفق ، والاتكاء: الاعتماد على المرفق. ( المُثلى ): تأنيث الأمثل

(مشفقون): خائفون

(مضفة): هي لحة صغيرة ، سميت بذلك لأنها بقدر ما عضغ

(مُخَالَّمَةً ) : مُخَالُونَةَ تَامَةً ، وغير مُخَلِّقَةً : هي غير تامة : يمني السِقط

(المُعترة): هو الذي يلم بك لتعطيه ولا يسأل

( مُعطَّلَة ) : أي متر وكة على هيأتها

( مُعجزین ): أی مسابقین ، ومعجزین : أی فائتین و یقال : مثبطین ( مذعنین ): أی مقرین : أی منقادین

( المُضمفون ) : أى ذوو الأضماف من الحسنات كا تقول رجل مقو أي صاحب قوة ، وموسر : أي صاحب يسار

(متبرجات): أي مظهرات محاسنهن مما لاينبغيأن يظهرنه، ويقال:

متبرجات : منزينات ، قال أبوعمر : قيل : متبرجات : أي منكشفات الشمور

( مُشرقين ) : أي مصادفين شروق الشمس : أي طلوعها

( مُسحرين ) : أي معللين بالطعام والشراب : أي انما أنت بشر

( مُمَرَّد ) : مملّس . ومنه الأمرد : الذي لا شمر على وجهه ، وشجرة

صرداء: لا ورق عليها

(المُحضرين): أي محضرين النار

( مُنيبين ) : أي راجعين تائبين

(مقمَّحُون): أي رافعوا رءوسهم مع غض أبصارهم ، ويقال المقمح:

الذي جذب ذقنه الى صدره ثم رفع رأسه

( مُظلمون ) : أي داخلون في الظلام

(مُستسلمون): أي معطون بأيديهم

(المدّحضين): أي المغلوبين ، المقروعين ، وقيل: المقمورين

( مُليم ) : الذي أتى بما يجب أن يلام عليه

( مُقْتَسَلَ ) وغسول : الماء الذي يفتسل به ، والمفتسل أيضاً : الموضع الذي يفتسل فيه

(مقتحم ممكم ): داخلون ممكم بكرههم ، والاقتحام: الدخول في الشيئ بشدة وصمو بة

(مَنَشَاكُسُونَ): عسرو الأخلاق

(مَقَرَّ نَيْنَ): مطيقين ، من قولك: فلان قِرن فلان إذا كان مثل، في الشدة

( مُقترنين ): أي اثنين اثنين

(مُقتدرون): منيعون .

(مُدِشرين):أي محيتن

(مُسيطرون): أرباب، يقال: قد تسيطرت على : أى انخذتني خُولًا

(والمؤتفكة أهوى): المؤتفكة: المخسوف بها، وأهوى: جعلهاتهوى.

(مُستمر): أي قوى شديد، ويقال: مستحكم

( مُزْدَجر ) : أي متعظ ومنته ، وهو مفتعل من زجرت

(مُنهمر): أى كثير سريع الانصباب، ومنه: همر الرجل إذا أكثر السكلام وأسرع

( المحتظر ): أى صاحب الحظيرة كأنه صاحب الغنم الذي يجمع . الحشيش في الحظيرة لفنمه ، والمحتظر : هو الحظار

(منتعار): أي مكتوب

(مُدهامَّتان): أي سوداوان من شدة الخضرة والرَّي

(مُحَلَّدُونَ): أي مبقون ولدانا لا يهرمون ولا يتغيرون، ويقال:

مخلون: مسورون، ويقال: مقرطون، ويقال: محلّون، ويقال الجاعة الحلي: الحَلَدة

(مُفرمون): أى معذبون من قوله عز وجل: ( إن عذابها كان غراما): أى هلاكا، وقيل: ( إنّا لمفرمون): أى إنّا لمولع بنا

( المزْن ): السعماب

( مُقُوين ): أى مسافرين، سموابذلك لنزولهم القواء: أى القفر ، ويقال: المقوين ، الذين لا زاد معهم ولا مال لهم ، والمقوى أيضاً: الكثير المال: وهذا من الاضداد

(مُدَّهنون) أى مكذبون ، ويقال: كافرون ، ويقال: مسرون خلاف ما يظهرون ، وكذلك قوله عز وجل: (ودُّوا لو تدهن فيدهنون): أى لو تكفر فيكفرون ، ويقال: لو تصانع فيصانعون ، ويقال: داهن الرجل في دينه ، وأدهن في دينه ، إذا خان فأظهر خلاف ما أضمر ، قال أبو عمر: لو تدهن : أَى تنافق

( مُستخلفين فيه ) : أى على نفقته فى الصدقات ووجوه البر ، و يقال : مستخلفين فيه : أى عملكين فيه : أى جعله فى أيديكم خلفا ، له فى ملكه ( المُزَّمل ) : الملتف بثيابه ، وأصله متزمل فأ دغمت التا ، فى الزاى ( المُدَثر ) : معناه المتدثر بثيابه

- ( مُنفَطَر به ) : أي منشق به : أي باليوم
- (مُستَنفرة): أي نافرة ، ومستنفرة: أي مذعورة
- (مستَطیرا): أي فاشیاً منتشراً ، یقال: استطار الحریق، إذا انتشر، واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء.
- ( من المُصرات ): السحائب التي قد حان لها أن تمطر، فيقال: شبهت عماصير الجوارى ، والممصر: الجارية التي قد دنت من الحيض
- (مُسفْرِةَ): أَى مِضِينَة ، يِقَالَ: أَسفَر وَجِهِ إِذَا أَضَاءَ ، وَكَذَلَكُ أَسفَر الصَّبِح .
  - ( للمُطَفِّقَينِ ): الذين لايو فون الكيل والوزن .
- ( بمُسيطر ): أى بمسلط ، وقيل: نزأت قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخها الأمر بالقتال .
- ( مُؤْصدة ) : أي مطبقة ، يقال : أوصدت الباب وآصدته ، إذا أطبقته .
  - (مُنفكتن): أي زائلين
- ( فألمو ريات قدحا ): الحيل تو رى النار بسنابكها إذا وقعت بالحجارة
  - ( فالمغيرات صبحا ): من الفارة ، وكان يغيرون عند الصبح

# باب الميم الممسورة

- ( مِيثَاق ): أي عهد موثق: أي مفعال من الوثيقة
  - (مِلْةُ ابراهيم): أي دين إبراهيم

(مِهاداً): أي فراشاً

(مسكين): أى مفهيل من السكون، وهو الذى سكنه الفقر: أى قلل حركته والنونس: المسكين: الذى لاشىء له والفقير: الذى له بعض مايقيمه وقال الأصمى: بل المسكين أحسن حالا من الفقير، لأن الله (عز وجل) قال: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر،) فأخبر أن المسكين له سفينة من سفن البحر، وهى تساوى جملة

(المحراب): هو مقدم المجلس وأشرفه ، وكذلك هو في المسجد، والمحراب أيضاً: الغرفة ، والجمع المحاريب

(مِثْقَال): أي زنة علة صغيرة

(مِنهَاجًا): أي طريقاً واضحاً

( مِدْرَاراً ) : أى دارَّة ، يعنى عند الحاجة إلى المطر ، لا أن تدر ليلا ونهاراً ، ومدراراً للمبالغة

( ميقات ): مفعال من الوقت

( محال ): أي عقوبة ونكال ، ويقال: كيدومكر ، ويقال: المحال:

من قولهم : محل فلان بفلان إذا سعى به إلى السلطان وعرضه للهلاك

(مِرْ فَقاً) ، ومرَ فَقاً جميعاً : ما يرتفق به ، وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه ، ومنهم من يجعل المرفق ( بفتح الميم وكسر الفاء من الأمر والمرفق من الانسان )

(مساس): أي مماسة ومخالطة

(مشكاة): أي كو"ة غير نافذة

(مصباح): أي سراج

(معشار): أي عشر

(مرثة):شك

(مِنسأته) بهمز و بفير همز: عصاه ، وهي مفعلة من نسأت البعير إذا زجرته ، وقيل: نسأته: ضربته بالمنسأة: وهي العصا

(مِرَّة): أى قوة ، وأصل المرة الفتل ، يقال: إنه لذو مرة ، إذا كان ذا رأى محكم ، و يقال: فرس ممر: أى موثق الخلق ، وحبل ممر: أى محكم الفتل (مِرصاد) ، ومرصد: أى طريق ، وقوله: (إن ربك لبالمرصاد): أى لبالطريق المعلم الذى يرتصدون به ، وقوله عز وجل : (إن جهنم كانت مرصاداً) : أى معدة ، يقال: أرصدت له بكذا ، إذا أعددته له لوقته ، والإرصاد في الشر، و يقال: رصدت له وأرصدت ، في الخير والشر جميعا والإرصاد في الشر، و يقال: رصدت له وأرصدت ، في الخير والشر جميعا

( نَكَالاً ) : أي عقو بة وتنكيلا ، وقيل معنى : ( نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) : أي جملنا قرية أصحاب السبت عبرة لما بين يديها من القرى وما خلفها ليتعظوا بهم ، وقوله تعالى: ( فأخذه الله نَكال الآخرة والأولى ) : أي أغرقه في الدنيا و يعذبه في الآخرة ، وفي التفسير : نكال الآخرة والأولى : نكال قوله : (ما علمت لكم من إله غيرى ) ، وقوله : (أنا ربكم الأعلى ) ؛ فنكل الله به نكال هاتين الكلمتين

( نَدْسَخ من آیة )؟ النسخ علی ثلاثة ممان : أحدهن نقل الشیء من موضعه الی موضع آخر ، كقوله تعالی : ( إِنَّا كُنَّا نستنسخ ما كنتم تسملون) ، والثانی ینسخ الآیة بان یبطل حکمها ولفظها متر وك ، كقوله عز وجل : (قل للذین آمنوا یغفر واللذین لا یرجون أیام الله ) بقوله : ( واقتلوا المشركین حیث وجد تموهم ) ، والثالث أن تقلع الآیة من المصحف ومن قلوب الحافظین لها ، یعنی فی زمن النبی ( صلی الله علیه وسلم ) ، و یقال : ( ما ننسخ من لها ، یعنی فی زمن النبی ( صلی الله علیه وسلم ) ، و یقال : ( ما ننسخ من آیة ) : أی نبدل ، ومنه قوله عز وجل : ( و إذا بداً لنا آیة مكان آیة )

( نَنسأها ) : نؤخرها ، ونُنْسها : من النسيان

( نَبْخُس ) : أي ننقص

( أنبتهل ): أي نلتمن : أي ندعو الله على الظالمين

( نَطْمِس وجوهاً ): أي نمح ما فيها من عين وأنف

( فنر دَّها على أدبارها ): أي نصيرها كأ قفائها ، والقفا: هو دبر الوجه

( َنَقِيراً ) ، النقير : النقرة التي في ظهر النواة

(النّطيحة): أي المنطوحة حتى ماتت

( نَقَيباً ): أي ضميناً وأميناً ، والنقيب فوق العريف

(النَّمَم): هو البقر والإبل والفنم، وهو جمع لاواحد له من لفظه ،

وجمع النعم أنعام

( نَفَقاً في الأرض ): أي سَرَباً في الأرض

(نَبَأُ ) : أَمِّي خَبْر

(نَسَكُلُماً): معناه قلملا عسراً

( نَتَهَنَا الجِبل فوقهم ) : أي رفهنا الجِبل فوقهم ، و ينشد \* ينتق أفتاد الشليل نَتْقًا \*

أى يرفعه على ظهره ، والشليل : المسح الذى يلقى على عجز البعير ، ويقال : نتقنا الجبل: أى اقتلعناه من أصله فجعلناه كالمظلة على رءوسهم ؟ وكل مااقتلعته فقد نتقته ، ومنه نتقت المرأة اذا أكثرت الولد: أى نتقت ما فى رحها : أى اقتلعته اقتلاعاً ، قال النابغة :

لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار

( نَكُس على عقبيه ) : أي رجم القهقري

( نَـكَثُوا ): أَى نَقْضُوا

( نَجَس ) : أَى قَذَر ، ونَجِس : أَى قَذِر ، فَإِذَا قَيْل : رَجِس نَجِس ، أَمَى قَذِر ، فَإِذَا قَيْل : رَجِس نَجِس ، أَمَى تَلْمِ تَبَاع

(النسى، زيادة فى الكفر): النسى، : تأخير تحريم المحرم، وكانوا يؤخرون تحريمه سنة و يحرمون غيره مكانه لحاجبهم إلى القتال ثم يردونه إلى التحريم فى سنة أخرى كأنهم يستنسئونه ذلك و يستقرضونه

( نَقَمُوا ): أَى كَرِهُوا غَايَةُ الكَرَاهِيةَ

( نَسُوا الله فنسيهم ): أي تركوا الله فتركهم

( نَكْرَهُم ) ، وأنكرهم ، واستنكرهم : بمعنى واحد

﴿ نَذِيرٍ ﴾ : بمعنى منذر : أمى محذر

(أر تع و نلمب) : أى ننمم و ناهو ، ومنه القيد والر تمة ، يضرب مثلا في الحصب والجدب ، و يقال : نرتع : نأكل ، ومنه قول الشاعر :

و يحييني إذا لا قيته وإذا يخلوله لحي رتع

أَمِي أَكُلُه ، ونُرُ تِعُ : أَي نرتع إبلنا ، وترتع : أَي تُرتع إبلنا ، وترتع \_ إبلنا ، وترتع \_ ( بكسر الهين ) نفتمل من الرعى

( نَسْتَبق ) : نفتمل من السباق : أمى بسابق بمضنا بعضاً في الرمى ( نَتَّخذه ولداً ) : أي نتيناه

( ونَمير أهلنا ) : يقال : فلان مار أهله إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده

(أُنَرَغ الشيطان بيني و بين إخوتي ): أي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض

( نَار السموم ) : قيل : لجهنم سموم ولسمومها نار ، والسموم : نائر تحرف بين ساء الدنيا و بين السحاب : وهي النار التي تركمون منها الصواعق ( نَفْيراً ) : نفراً ، والنفير : القوم الذين يجتمعون ليصيروا إلى أعدائهم فيحار بوهم

( َ أَى بِجِانِبه ) : أَى تَباعد بناحيته وقر به : أَى تَباعد عن ذَكَرَ الله هُ وَالنَّهُ يَا البَعد ، و يقال : النَّامى : الفراق و إن لم يكن ببعد، والبعد : ضد القرب والنَّامى : فَنَى ( نَفَد ) : فَنَى

( نَدِيًّا ): مجلسا

```
(لَنسفنه في المَم): أي نطيرنه ونذرينه في المحر
```

( نَفَحة من عذاب ربك ): النفحة الدفعة من الشيء دون معظمه

( نَفَشت فيه غنم القوم ) : أي رعت ليلا ، يقال : نفشت الغنم بالليل وسرحت بالنهار وسربت وهملت بالنهار

(نَقدر عليه): نضيق عليه، من قوله: (يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر)

( نَادِيكُم ) : أَي مِجَلَّمَ

( نخبه ) : أي ندره

(نُـکير): إنكاري

( نَذِيرِ ): إنذاري

( نَصِب ) : أي تعب

( نَسلخ منه النهار ) : أى نخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى معه شىء من ضوء النهار

(ننكسه في الخلق): أي نرده

( تَحِسَات ) : أى مشئومات ، وقوله عز وجل: (فى يوم نحسمستمر ) : أى استمر عليهم بنحوسه : أى بشؤمه

(نَستنسخ): أى نثبت، و يقال: نستنسخ: أى نأخذ نسخته، وذلك أن اللكين يرفعان عمل الإنسان صغيره وكبيره فيثبت له الله منه ما كان له ثواب أو عقاب و يطرح منه اللغو، نحو قوله: هلم، واذهب، وتعال في نضيد): أى منضود

( فَنَقبوا في البلاد ) : أي طافوا وتباعدوا ، ويقال : نقبوا في البلادة أي ساروا في نقوبها : أي طرقها ، الواحد نقب ، ونقبوا : أي بحثوا وتمرفوا هل ساروا في نقوبها : أي طرقها ، الواحد نقب ، ونقبوا : أي معدلا ؟ فلم هل من محيص : أي هل يجدون من الموت محيصاً : أي معدلا ؟ فلم يجدوا ذلك

( والنَّجم إذا هوى ) : إذا سقط في الغرب ، وقيل : كان القرآن ينزل نجوماً فأقسم الله بالنجم منه إذا نزل

( نَذِير من النُّذز الأولى ) : محمد صلى الله عليه وسلم

( والنّجم والشجر يسجدان ) ، النجم: ما نجم من الأرض: أى طلع ولم يكن على ساق كالمشب والبقل ، والشجر: ماقام على ساق ، وسجودها أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت و يميلان معها حتى ينكسر النيء ، والسجود من جميع الموات: الاستسلام والانقياد لما سخر له

( والنَّخل ذات الأكام): أى ذات الكُفُرُ عَى قبل أن تتفق ، وغلاف كل شيء كه

( النَّشأة الأخرى): أي الخلِّق الثاني: البعث يوم القيامة

( نَضَّاختان ) : أَي فَوَّارتَانَ بِالمَا.

( نَجُوى ) : سرار ، ونجوي : متناجون أيضاً ، كقوله : ( و إذ هم نُجوى ) : أى متناجون : أى يسارٌ بعضهم بعضاً

( نَصُوحاً ) : فعولا من النصح ، ونصوحاً : مصدر نصحت له نصحاً

و نصوحاً ، والتو به النصوح: البالغة في النصح التي لا ينوى التائب معها معاودة المصية ، وقال الحسن: هي ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك بالحوارح و إضار ألا يعود

( نَفَر ): جماعة ما بين الثلاثة إلى المشرة

(نَاشِئة الليل): أي ساعاته ، من نشأت: أي ابتدأت

( نَضَرَة النعيم ) : أي بريق النعيم ونداه ، ومنه : ( وجوه يومثذ ناضرة ) : أي مشرقة من بريق النعيم ونداه

( نَخْرَة ، وناخرة ) : أي بالية ، ويقال : نخرة : بالية ، وناخرة : يمنى عظاماً فارغة يصير فيها مرّ هبوب الربح كالنخير

( نَمَارَق ) : أَمَّى وسائد ، واحدها غرقة ونمرقة

(النَّجدين): الطريقين: طريق الخير وطريق الشر

(لنَسَهُ عَالَ بالناصية): أى نأخذن بناصيته إلى النار، يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديداً، والناصية، شعر مقدم الرأس، وقوله تعالى: (فيؤخذبالنواصي والأقدام)، يقال: يجمع بين ناصيته و رجليه شم يلقى في النار

( نَادیه ) : أی مجلسه ، والجمع النوادی ، والمعنی : فلیدع أهل نادیه قال سبحانه : ( واسأل القریة ) : أی أهل القریة ( نَقَمًا ) : أی غباراً

( النَّفَاثات ) : سواحر ينفثن : أي يتفلن إذا سحرن و رَّقين

### باب النون المضمومة

( نسبح بحمدك ): أي نصلي و تحمدك

(ونُقد س لك): نظهر لك

( نُسك ) : أي ذبائح ، واحدتها نسيكة

('ننشزها): أى نرفه إلى مواصعها ، مأخوذ من النشر: وهو المكان المرتفع العالى: أى نعلي بعض العظام على بعض ، وننشرها: أى نحيها ، وننشرها من النشر ضد الطى

( على لهم ): أي نطيل لهم المدة

( نشوز ): بغض المرأة للزوج أو الزوج المرأة ، يقال: نشزت عليه ، أى ارتفعت عليه ، ونشز فلان : أى قعد على نَشْز ونشز من الأرض : أى محصيتهن مكان مرتفع ، وقوله تعالى : ( واللاتى تخافون نشوزهن ) : أى معصيتهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من مطاوعة الأزواج

( نصلیهم ناراً ) أى نشویهم بالنار

( نوراً ): أي ضوءاً

( نُصُب ) ، ونصب ، ونصب ، ونصب ، بمعنى واحد : وهو حجر أو صنم منصوب يذبحون عنده ، ونصب تعب وإعياء ، وقوله عز وجل : ( مسنى الشيطان بنُصْب ) : أى ببلاء وشر

( ونُردُّ على أعقابنا ) : يقال : رد فلانعلى عقبيه ، إذا جاء لينفذ فسلم

سبیله حتی برجع ، ثم قیل لکل من لم یظفر بما یرید: رد علی عقبیه ( ننجیك ببدنك ): أی نلقیك علی نجوة من الأرض: أی ارتفاع من الأرض ببدنك: أی وحدك ، و یقال: إنما ذكر البدن دلالة علی خروج الروح منه: أی ننجیك ببدن لاروح فیه ، و یقال: ببدنك: أی بدرعك: والبدن: الدرع

( نُعَادِر ) : نبقی ونترك ونخلف ، يقال : غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته ، ومنه سمی الغدیر لأنه ما. تخلفه السیول

( نُحُراً ): أي منكراً

( نُزُلا ): النزل: مايقام للضيف ولأهل المسكر

( نُهْمَى ) : عقول ، واحدها نُهْمَية

(لنحرِّقنَّه): يعنى بالنار، ونَحْرقنه، نبردنه بالمبارد

(نُـكسوا على رءوسهم): مهناه أثبت الحجة عليهم، ونكس فلان، إذا سفُل رأسه وارتفعت رجلاه، ونكس المريض، إذا خرج من مرضه ثم عاد إلى مثله

(نشُوراً ): أي حياة بعد الموت

( نُمكّن لهم حرماً ): أي نسكنهم ونجعله مكاناً لهم

( نُعمِّر كم ما يتذكر فيه مَنْ تذكر وجاءكم النذير ): قال قتادة : احتج عليهم بطول العمر و بالرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل : النذير : الشيب، وليس هذا القول بشيء ، لأن الحجة تلحق كل بالغ و إن لم يشب ، و إن كانت المرب تسمى الشيب: النذير

( نُحاس ونِحاس ) : أي دخان

(ن والقلم): قيل: النون: الحوت والجمع النينان، وقيل: هو الحوت الذي تحت الأرض، وقيل: النون: الدواة

( نَقُرَ فَى النَّاقُورِ ) : أَى نَفْخُ فَى الصَّورِ

( النُّفوس زوجت ) : أي جمت مع مقارنيها الذين كانت على رأيهم في الدنيا

### باب النون المكسورة

( مِحْلَة ) : أي هبة : يعنى ان المهور هبة من الله تعالى للنساء وفر يضة عليك ، و يقال : نحلة : أي ديانة ، يقال : ما مِحْلَتَك : أي مادينك عليك ، و يقال : محلة : أي ديانة ، يقال : ما مِحْلَتَك : أي مادينك ( نسياً مَنْسيًا ) : النسى: الشيء الحقير الذي اذا ألقي نُسي ولم يلتفت إليه

### بابالواو المفتوحة

(وَيل): كلة تقال عند الهلكة ، وقيل: ويل: واد فى جهنم ، وقال الأصمعى: ويل: قَبُوح، وويس: استصفار (١) ، وويح: ترحم (وَاسع): أي جواد يسع لما يسئل، ويقال: الواسع: المحيط بعلم كل شيء ، كا قال: (وسع كل شيء علماً)

<sup>(</sup>١) في القاموس: ويس: كلمة تستعمل في موضع رأفة واستملاح للصبي

( وَدَّ ) : أي تمني ، وود : أحب

(أمة وَسطا): أي عدولا خيارا

( وَجِيهًا فِي الدنيا والآخرة ) : أَى إذا جاء في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالمنزلة عند الله ، والجاه والوجه : المنزلة والقدر معاً

( وَجه النهار ) : أي أول النهار

( الوَسيلة ) : أي القربة

(وَبَالَ أَمْرُهُ): أَى عَاقَبَةً أَمْرُهُ فِي الشَّرُ وَالْوِبَالَ: الْوَخَامَةُ وَسُوءُ الشَّرُ وَبَالَ الْمُومُ عَاقِبَةً وَ الشَّرُ وَالْوَبِيلَ أَى وَخَمَ لَا يُسْتَمَرُأُ أَوْ تَضَرَ عَاقِبَتَهُ وَ اللَّهِ بِيلَ وَالْوَبِيلَ وَالْوَبِيلَ وَالْوَبِيلَ وَالْوَجْيَمِ: ضَدَ المَرْمِيءُ

( وَقر ) : أي صمم

( وَ كَيْل ) : أَى كَفَيْل ، ويقال : كاف

( وَجلت ) : أَى خافت

( وَلا يَهُم ) : الولاية ( بفتح الواو ) النصرة ، والولاية ( بكسر الواو ) الا مارة مصدر وليت ، و يقال : هما لفتان بمنزلة الدِّلالة والدَّلالة ، والولاية أيضاً : الربوبية ، ومنه : (هنالك الولاية لله الحق) : يعنى يومئذ يتولون الله و يؤمنون و يتبرءون مما كانوا يعبدون

وَليجة ) : كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة ، وقوله عز وجل : ( ولم يتخذوا من

دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ): أي بطانة ودخلاء من المشركين يخالطونهم و يو دُونهم

( وَاردهم ) : الذي يتقدمهم في الماء فيستقي لهم

( وَدود ) : أي محب أولياءه

( وَمالهم من دونه من وال ) : أي من ولى

( وَجلون ) : أَى خائفون

( وَاصِباً ) : أي داعاً

( وَصيد ) : هو فناء البيت ، وقيل : عتبة الماب

( وَرِقِكم ) : أَى فَضْنَكُم

( وَراءَهُم ملك ) : أَى أَمَامِهُم ، و وراء من الاضداد ؛ يَكُون بَعْنَى خُلف ، و يَكُون بَعْنَى خُلف ، و يَكُون بَعْنَى أَمَام ، قال أَبُو عَمْر : فأَمَا قُولُهُ عَزْ وَجَل : ( و يَكُفُرُون بِمَا مِنَى أَمَام ، قال أَبُو عَمْر : فأَمَا قُولُهُ عَزْ وَجَل : ( و يَكُفُرُون بِمَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

( وَفَدًا ) : رَكَبَانًا على الإبل، واحدهم وافد

( وَسُوسَ الشَّيْطَانَ ) : أَلَقَى فَى نَفْسَهُ شَراً ، يَقَالُ لِمَا يَقِعُ فَى النَفْسَ مَنْ عَمَلُ الخَيْرِ وَمَا لَاخَيْرِ فَيْهُ : عَمَلُ الخَيْرِ وَمَا لَاخَيْرِ فَيْهُ : وَسُواسَ ، وَلَمَا يَقْعُ مِنْ التَّقَدِيْرِ الذَّى لَا عَلَيْهِ وَسُواسَ ، وَلَمَا يَقْعُ مِنْ التَّقَدِيْرِ الذَّى لَا عَلَيْهِ وَسُواسَ ، وَلَمَا يَقْعُ مِنْ التَّقَدِيْرِ الذَّى لَا عَلَيْهِ اللَّهِ نَسَانَ وَلَا لَهُ : خَاطَر

( وَجبت جُنُو بها ) : أي سقطت على جنو بها

( وَدق ) : مطر

( وَزِيراً من أهلي ): أصل الوزارة من الوزر: وهو الحل ، كأن الوزيو عن السلطان الثقل

( وَكَرْهُ) ، ولكره ، ولمزه: ضرب صدره بجمع كفه

( وَصلنا لهم القول ): أي أتبعنا بعضه بعضاً فاتصل عندهم : يمني القرآن

( وَيَكَأَنَّ الله ) ، معناه : أَلَم تر أَن الله ، و يقال: و يك: بمدى و يلك.

فَلَفْتُ مِنْهُ اللَّامِ وَكَا قَالَ عَنْتُرةً:

ولقد شفا نفسى وأبرأ سقمها قيل الفوارس: ويك عنتر أقدم

أراد و يلك ، وأن منصوبة باضار (اعلم أن الله) ، و يقال: وى مفصولة من كأن ومعناها التعجب ، كا يقال: وى الم فعلت ذلك ؟ كأن معناها أظن ذلك وأقدره ، كا تقول : كأن الفرج قد أتاك : أى أظن ذلك وأقدره (وَهْناً على وهن) : أى ضعفاً على ضعف أى كا عظم خلقه فى بطنها زادها ضعفاً

( وَطراً ) : أي أرباً وحاجة

( وَرْدَة كالدِّهان ) : أى صارت كلون الورد ، و يقال : معنى وردة : أى حمراء فى لون الفرس الورد ، والدهان جمع دهن : أى تمور كالدهن صافية ، و يقال : الدهان الأديم الأحمر

( وَقَعْتُ الْوَاقِعَةُ ) : أَيَّى قَامْتُ القيامَةُ

( وَاهية ) : أي منخرقة ، يقال : وَهي الشيء إذا ضعف ، وكذلك إذا انخرق (الوَتين): هو عرق متملق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ، وقلم مر تفسيره

(وَدًّا ولا سُواعا و يغوت و يعوق ونسراً): كلها أصنام

(وَبيلا): أي شديداً متخالا يستمرأ

(وَزَر): ملجأ

( وَهَاجاً ): أي وقاداً : يمني الشمس

( وَاجِفَة ) : أَى خَافَقَة : أَى شَدَيْدَةَ الاَضْطَرَابِ ، و إِنَمَا سَمَى الوجِيفَ. في السير ، لشدة هزه واضطرابه

( وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَ ) : أَى وَمَا جَمْعُ ، وَذَلَكُ أَنَ اللَّيْلُ يَضْمُ كُلُّ شَيْءً إِذَا اجتمع وكُلُّ ، و يَقَالُ : وَسَقّ : علا ، و لَكُلّ ، و يَقَالُ : وَسَقّ : علا ، و ذَلَكُ أَن اللَّيْلُ يَمْلُو كُلّ شَيْءً و يَخَلّلُهُ وَلاّ يَمْتَنّعُ مِنْهُ شَيْءً

( وَدَّعك ) : أَى تَرَكَك ، ومنه قوله : استودعك الله غير مودّع : أَى عَبِر مودّع : أَى غير متروك ، و بهذا سمى الوداع لأنه فراق ومتاركة

( وَقب ) : أي دخل

(الوَسواس): هو شيطان، وهو الخناس أيضاً: يعنى الشيطان الذى . يوسوس فى الصدور، وجاء فى التفسير أن له رأساً كرأس الحية يجيم على القلب فإذا ذكر العبد الله خنس: أى تأخر، وإذا ترك ذكر الله رجع إلى . القلب يوسوس فيه

### باب الواو المضمومة

(وُسمها): طاقتها

(وُدًّ): أي محبة ، وقوله عز وجل: (سيجمل لهم الرحمن وُدا):

أى محبة في قلوب المباد ، قال أبو عمر: قال ابن عباس رضي الله عنه:

وقد سئل عن هذا قال : نزلت في على بن أبي طالب (رضى الله عنه)

الأنه ما من مسلم إلا ولعلى في قلبه محبة

(وُجْدَكَم): أي سمتكم ووسمكم ومقدرتكم في الجدة

( وُقَتَتُ وأقتت ) : أي جمعت لوقت وهو يوم القيامة

## باب الواو المكسورة

( وجْهَة هو مولّيها ): أي قبلة هو مستقبلها : أي يولى إليها وَجهه

( ورْداً ) : مصدر ورد يرد ورداً ، وفي التفسير : ( ونسوق المجرمين

إلى جهنم ورداً): أي عطاشا

( وزر ) : أى إثم ، وقوله عز وجل : ( فا نه يحمل يوم القيامة وزرا ) :

ى حملا ثقيلا من الأثم

ولْدَانَ مخلدون ): أمى صبيان ، واحدها وليد ، ومخلدون : مبقون ولداناً لايهرمون ولا يتغييرون ، ويقال : مخلدون أى مسوّرون ، ويقال : مقرّطون

( وِ فَاقاً ) فِي قُولُه : ( جزاء وفاقاً ) : جزاء موافقاً لسوء أعمالهم ( الوِتر ) : أي الفرد

### باب الهاء المفتوحة

( هَادُوا ) : تَهُوَّدُوا : أَى صار يهوداً ، وهادوا : تابوا ، من قوله عزَّ عوجل : ( إنَّا هُدُنا إليك ) : أَى تبنا

(هَدَى وهَدِى ) : ما أهدى إلى البيت الحرام ، واحدته هَدَّية وهَدِيّة ، وواحد هَدَية عَدْية ، وواحد هَدِيّ ، وواحد هَدِيّ هَدْي هَدْي هَدْي وهَدِيّ ، وواحد هَدْي هَدْي هَدْية ، وواحد هَدِيّ هَدِية

(هَاجروا): تركوا بالادهم، ومنه سمى المهاجرون لأنهم هجروا بلادهم وتركوها وصاروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(هارٍ): مقلوب من هائر: أي ساقط 6 يقال: هار البناء وانهار وتهور: إذا سقط

(هيت لك): أى هلم: أى أقبل إلى ماأ دعوك إليه ، وقوله عز وجل: (هيت لك): أى إرادتى بهذا لك ، وقرئت: هئت لك: وممناه شهيأت لك

(هَشيا): يعنى ما يبس من النبت وتهشم: أى تكسر وتفتت كوهشمت الشيء: أى كسرته، ومنه سمى الرجل هاشا، وينشد هذا البيت عمرو العلاهشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف كان اسمه عمراً، فلما هشم الثريد سمى هاشما (هَمساً): أى صوتاً خفياً، وقيل: يعنى صوت الأقدام إلى المحشر

( هَدَّنَا ) : سقوطاً ( هَضَمَا ) : نقصاً ، يقول : ( فلا يخاف ظلماً ولا هضا ) : أي ولا يظلم

بأن يحمل ذنب غيره ، ولا هضما: أى ولا يهضم فينقص من حسناته ، . يقال: هضمه واهتضمه ، إذا نقصه حقه

( هامدة ) : أي ميتة يابسة

( هَيهات ) : كناية عن البعد ، يقال : هيهات ما قلت : أي بعيد. ما قلت ، وهيهات لما قلت : أي البعيد ما قلت

( هَمزَات الشياطين ) : نخسات الشياطين وغمزاتهم للإنسان. وطعنهم فيه

(هَبَاءُ منثورا): يمنى ما يدخل إلى البيت من الكوَّة مثل الغبار إذاً طلعت فيها الشمس، وليس له مس ولا يرى في الظل

(هَبَاءَ مُنبِثاً): أي تراباً منتشراً ، والهباء المنبث: ما سقط من سنابك، الخيل ، وهو من الهَبُوَة ، والهبوة : الغبار

( هُو ْنَا ً ): أَى مشياً رويداً: يعنى بالسكينة والوقار ، والهون أيضاً: الرفق والدَّعة

( هَلُمَّ إلينا ): أي أقبل إلينا

( هَمَّازِ ): أَمَى عياب ، وأصل الهمز: الفمز ، وقيل لبعض العرب: الفأرة تُهُمَّز ؟ فقال: السنور يَهمزها

( هَلُوعاً ) : أى ضجوراً لإ يصبر إذا مسه الخير ولا يصبر إذا مسه الشر ، والهلوع : الضجور الجزوع ، والهلاع : أسوأ الجزع ( الهَرْل ) : أى اللعب

باب الهاء المضمومة

( هُدى ) : رشد

( هُوداً أو نصارى ) : أى يهوداً ، فحذفت ياء الزيادة ، وقيل : كانت اليهود تنسب إلى يهوذ بن يعقوب ، فسموا اليهوذ وعربت بالدال

( هُون ): هوان

( هُدُنا إليك ): أَى تبنا إليك

( هُنالك ) : يعنى فى ذلك الوقت ، وهومن أسماء المواضع ، و يستعمل فى أسماء الأزمنة

( وهُدُّوا إلى الطيّب من القول ) : أى أرشدوا إلى قول لا إله إلا الله ( هُمُزَةٍ لمزةٍ ) : معناهاواحد : أى عياب ، ويقال : اللمز : الغمز في الوجه بكلام خنى ، والهمز : في القفا

### باب الهاء المكسورة

( هِيم ) : أَى إبل يصيبها داء يقال له الهيام ، تشرب الماء فلا تروى ، يقال : بعير أهيم وناقة هياء

## باب لام ألف

(لأعنتكم): أى لأهلككم ، ويقال: لكلفكم ما يشق عليكم (لأوضعوا خلالكم): أى لأسرعوا فيما بينكم، يعنى بالنائم وأشباه ذلك ، والوضع: سرعة السير، قال أبو عمر: الإيضاع أجود، ويقال: وضع البعير وأوضعته أنا

( لا جرم أن الله ): بمعنى حقاً

(لأحتفِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ): لأستأصلنهم، يقال: احتنك الجراد الزرع إذا أكله كله، ويقال: هو من حنك دابته، إذا شد حبلا في حنكها الأسفل يقودها به: أي لأقتادنهم كيف شئت

( لا هية قلوبهم ) . مشغولة بالباطل عن الحق وتذكره

(لازب) ، ولازم ، ولاتب ، ولاصق : بمعنى واحد ، والطين اللازم : هو المتلزج المماسك الذي يلزم بعضه بعضاً ، ومنه ضربة لازب ولازم : أي أمو يلزم

( لاتَ حين مناص ): أى ليس حين مناص : أى ليس حين قرار ، ويقال : لات: إنما هي لا ، والناء زائدة

( لا غية ): أي لفو ، ويقال لاغية : أي قائلة لفواً الله المالة المواً الله المالة المواً الله المالة المواً الله المالة ا

( لإِيلاف قريش) . الإِيلاف: مصدر أافت وآلفت (ممدود) بمنى أَلفت ، قال ذو الرمة:

### \* من المؤلَّفات الرمل \*

وقيل: هذه اللام موصولة بما قبلها المعنى: (فجعلهم كعصف مأكول) لا يلاف قريش رحلة الشتاء لإ يلاف قريش الله أصحاب الفيل لتألف قريش رحلة الشتاء والصيف، وكانت لهم في كلسنة رحلتان: رحلة إلى الشام في الشتاء، ورحلة في الصيف إلى البين

### باب الياء المفتوحة

(كشمرُ ون): يفطنون

(یستهزی، بهم): بجازیهم جزاء استهزائهم

( يَعْمَهُونَ ) : يترددون في الضلالة

(يَظنُون أَنهِم ملاقوا ربهم): أي يوقنون ، و يظنون أيضاً: يشكّون ، وهو من الاضداد

( يَسومونكم ) : أي يولونكم ، و يقال : ير يدونه منكم و يطلبونه

(ويَستَحيُون نساءَكم): أي يستفعلون من الحياة: أي يستبقونهن

( يَهْبِطُ من خشية الله ) : أي ينحدر من مكانه

(يَستَفتِحُون): أن يستنصرون

(يَلْعَنَهُمُ الله و يلعنهم اللاعنون)، قال: إذا تلاعن اثنان فكان أحدهما

غير مستحق للمن رجمت اللمنة على المستحق، و إن لم يستحقها أحد منهما وجمت على اليهود

(يَنْعَق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء): يصيح بالغنم فلا تدرى ما يقول لها ، إلا أنها تنزجر بالصوت عما هي فيه

(يشرى): يبيم

( يَطهرن ) : أي ينقطم عنهن الدم . و يطهرن : يغتسلن بالماء ، وأصله يتطهرن ، فأدغمت التاء في الطاء

( يَوْ وده ) : أَى يِثْقَلُه ، يَقَالُ : مَا آدَكُ فَهُو لَى آئَد : أَى مَاأَثَقَلَكَ فَهُو لَى مَثْقَلُ

(یکتسنه): یجوز با بمات الها، و إسقاطها من الکلام، فمن قال: سام ت فالها، من أصل الکلمة ، ومن قال: سانیت فالها، لبیان الحرکة ، ومنی لم یتسنه: لم یتغیر لمر السنین علیه ، قال أبو عبیدة: ولو کان من الأسن لکان یتأسن ، وقال غیره: لم یتسنه: لم یتغیر ، من قوله: (حما مسنون): أی متغیر وأبدلو ا النون من یتسنن ها، کا قالوا: تظنیت ؛ وتقضی البازی (۱) ، وحکی بعض العاماء: سنه الطعام أی تغیر

( يَمحق الله الرَّبا): أي يذهبه: يمني في الآخرة حيث يربي الصدقات: يكثرها و ينميها

(يَبخس): أي ينقص

<sup>(</sup>۱) أصل تظنيت : تظنف ، تفعل من الظن ، وتقضى البازي : أصلها تقضض ( تفعل ) ، بمعنى انقض

﴿ يَلُو وَنَ أَلْسُنَتُهُمُ بِالْكُتَابِ ﴾ : أَى يَقْلُبُونُهُ وَ يَحُرُّفُونُهُ

( يَعْتَصِمُ فِاللهُ ): أي عَتَنْعِ فَاللهُ

( يَغُلُ ) : أَى يَخُونَ ، ويُغُلُّ : يَخُونَ

(يكبتهم): أي يفيظم و يحزنهم ، ويقال: يكبتهم: أي يصرعهم

اوجوههم

( َيَجتبي ) : أَى يَختار

(يَستبشرون): أي يفرحون

( َعَيْنَ ) ، و يُعَيِّز ، وقوله: ( و يميز الحبيث من الطيب ) : أي يخلص المؤمنين من الكفار

(یَفقهون): یفهمون ، یقال: فقهت الکلام إذا فهمته حق فهمه ، و بهذا سمی الفقیه فقیهاً

(يَستنبطونه): أي يستخرجونه

( يَالْمُونَ كَمَا تَالُّمُونَ ) : أَى يجدونَ أَلَمُ الْجُراحِ وَ وَجَعَهَا مثلُ مَا تَجدونَ

( أيستنكف ): المعني يأنف

( یجرمنکم): یکسینکم ، من قولهم: فلان جریمة أهله ، وجارمهم:

ای کاسبهم

(يتيهون ) : أى محارون ويضلون

( يَقصمك من الناس ): أي عنمك منهم فلا يقدر ون عليك ، وعصمة

الله ( عز وجل ) للعبد من هذا إنما هي منعه من المصية

(ينأون عنه): أي يتباعدون عنه

(وینمه): مدرکه ، واحده یانم: مثل تاجر و تجر ، بقال: بنمت الفاکهة وأینمت ، إذا أدرکت

( يَقَتَرَفُونَ ) : أَى يَكْتَسْبُونَ ، وَالْأَقْتَرَافَ : الْا كَتَسَابُ ، وَ يَقَالَ : يَقْتَرَفُونَ : أَى يَدْعُونَ ، وَالْقَرَفَة : النّهُ مَةُ وَالْادِعَاء

( يَخْرَصُونَ ) : يَحْدُسُونَ ، يَرْ يَدُ التَّخْمِينَ : وَهُوَ الظَّنِ مِنْ غَيْرِ تَحَقِّيقٍ. و رَبِمَا أَصَابِ وَرَبِمَا أَخْطَأُ

(یَغَنُوا فیها): أی یقیموا فیها، و یقال: ینزلوا فیها، و یقال: یعیشوا فیها مستغنین، والمغانی: المنازل، واحدها مغنی

( اليّم ): البحر

(ينكشون): أي ينقضون العهد

( يَعُرشُونَ ) : أَى يَبْنُونَ

( يمكفون ) : أي يقيمون

( يَعَدُونَ فِي السَّبِّتُ ) : أَي يَتَعَدُونَ وَ يَجَاوُ زُونَ مَا أَمْرُوا بِهُ

(يسبتون): أى يفعلون سبتهم: أى يدعون العمل فى السبت ، ويسبتون ( بضم أوله ): يدخلون فى السبت

(يلمث): يقال: لهث الكلب، إذا خرج لسانه من حر أو عطش. وكذلك الطائر، ولهث الإنسان أيضاً إذا أعيا

(ينزغنك من الشيطان نزغ): أى يستخفنك منه خفة وغضب وعجلة ، ويقال: ينزغنك: أى يحركنك بالشر ، ولا يكون النزغ إلا فى الشر

( يمدونهم في الفي ): أي يزينون لهم الفي

( يحول بين المر، وقلبه ): أي علك عليه قلبه فيصرفه كيف شاء

(و إذ يمكر بك) ، المكر: الخديمة والحيلة ، (الذين كفروا ليشتوك) =

أى ليحبسوك ، يقال : رماه فأثبته إذا حبسه ، ومريض مثبت : لاحركة به

( يركمه جميماً ) : يجمل بمضه فوق بمض

(یجمحون): أي يسرعون، ويقال: فرس جموح للذي إذا ذهب في

عدوه لم يثنه شيء

(یکنزون الله هلیس بکنز و یکنزون الله هلی الله و الفضة) : کل مال أدیت زکاته فلیس بکنز و إن کان مدفوناً ، وکل مال لم تؤد زکاته فهو کنزو إن کان ظاهراً ، یکوی به صاحبه یوم القیامة

( يلمزك ): أي يمييك

( يُحادد الله ورسوله ) : أي يحارب و يعادي ، وقيل : اشتقاقه من.

الحد ، كقوله: بجانب الله ورسوله: أي يكون في حدّ ، والله ورسوله في حدّ

( يَقْبَضُونَ ) أيديهم : أي يمسكونها عن الصدقة والخير

( ير°هق وجوههم ) : أي يغشي وجوههم

(ويستنبئونك): أي يستخبرونك

( يَهِدِّي ): أصله يهتدى فأدعمت التاء في الدال

(بَثْنُونَ صُدُورَهُم) : أَى يطوون مافيها ، وقرئت: تَثْنُونِ صدورُهم: (١٦)

<sup>(</sup>۱) أصلها: تثنونی صدورهم ، بم حذفت الباء ، علی مثال : «ذلك ماكنا نبغ، أصله نبغی ه-

عليه ، قال الزاجر:

أى تستتر ، وتقديره تفعوعل ، وهو للمبالفة ، وقيل : إن قوماً من للشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد (صلى الله عليه وسلم )كيف يعلم بنا ؟ فأنبأ الله (عز وجل) عما كتموه فقال: (ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ) عما كتموه فقال: (ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ) ريئوس ): فعول من يئست : أى شديد الإياس (يئتوس) : فعول من يئست : أى شديد الإياس (يئتوس) ؛ فعول من يئست : أى شايد الإياس علم غير طلب له ولا قصد ، ومنه قولهم : لقيته التقاطأ ، ووردت الماء التقاطأ ، إذا لم ترده فهجمت ومنه قولهم : لقيته التقاطأ ، ووردت الماء التقاطأ ، إذا لم ترده فهجمت

## \* ومنهل وَرَدتُهُ التقاطا \*

( يَعَصرون ) : أَى ينجون ، وقيل : يمنى العنب والزيت

( يَا أَسْفِي عَلَى يُوسَفَ ) : الأَسْفُ : الحَزْنُ عَلَى مَا فَاتَ

( يَدْر اون ): أي يدفعون

(أفلم يَيئس الذين آمنوا): أي يعلم ويتبين ، بلغة النخع

( يَسْتَحِبُونَ الحَيَاةُ الدنيا على الآخرة ) : أَى يَختارُونهَا على الآخرة

(يَعْرِجُونَ) : أي يصعدون ، والمعارج : الدرج

(يَقْنط): أي ييئس

( يَدُسُه في التراب ) : ينده : أي يدفنه حيًّا

( يَجَحدون ): أي ينكرون بألسنتهم ما تستيقنه قلوبهم

( يَكْبُر في صدوركم ) : أي يعظم في نفوسكم

( يَنزغ بينهم ): أي يفسد ويهيج

(يَنبوعاً): يفعول ، من نبع الماء: أي ظهر

( يَنقض ): أي يسقط وينهدم ، وينقاض : ينشق وينقلع من أصله ،

ا ( يَظهروه ): أي يعلوه ، يقال : ظهر على الحائط : أي علاه

(كموج): أي يضطرب، وقوله تعالى: ( وتركنا بعضهم يومثذ

عوج في بعض): أي يختلط بعضهم ببعض مقبلين ومدبرين حياري

( يَفُرُ طُ علينا ): أي يعجل إلى عقو بتنا ، يقال: فرط يفرط، إذا

تقدم أو تعجل ، وأفرط يفرط ، إذا اشتد ، وفرَّط يفرُّط ، إذا قصر ؛ وممناه

كله: التقليم

(يسحتكم): يهلككم ويستأصلكم

(يَبَسا): أي يابساً

( يَتخافتون ) : أي يتسار ون

(يَنْسِفها ربى نسفاً): يقلعها من أصلها ، ويقال: ينسفها: يذريها

و بطيرها .

(يَركَضُون): أَمَى يَمْدُون ، وأصل الركَض : تَحْرَ يَكُ الرَّجَلِين ، تَقُول : رَكَضَتُ الفُرس إِذَا أَعْدِيتُه بَتْحَرِ يَكُ رَجِلِيكَ فَعْدًا ، ولا يَقَالَ فَركَض ، وَمَنْه قُولُه عَزْ وَجُل : ( اركَض برجلك )

( يَدمغه ) : يكسره ، وأصله أن يصيب الدماغ بالضرب ، وهو مقتل ( يَستحسر ون ) : أي يعيون ، يستفعلون من الحسير : وهو الكال المعيى

(يكلؤم): أي يحفظكم

( يَنْسِلُون ) : أي يسرعون ، من النسلان : وهو مقاربة الخطومع

الإسراع كمشى الذئب إذا أسرع ، يقال: مر الذئب ينسل ويمسل

( يسطون ): أي يتناولون بالمكروه

( يجأرون ): أي يرفمون أصواتهم بالدعاء

( يَأْمُلُ ) : يَحْلُف ، يفتعل من الأليّة : وهي اليمين ، وقرئت : يتأل ،

على يتفعل من الألية أيضاً ، ويأتل أيضاً : يفتعل ، من قولك : ما ألوت جهداً : أي ما قصرت

( يحيف ): أي يظلم

(يتسللون): أَى يَخْرُجُونَ مِن الجَاعَةُ وَاحِداً وَاحِداً ، كَقُولَكَ: سللتَمَّ كَذَا ، إِذَا أَخْرُجَتُهُ مِنهُ

( يَعبأ بكم ربى ): أي يبالى بكم

(بهيمون): يذهبون على غير قصد كايذهب الهائم على وجهه

( يستصرخه ): يستغيث به

( يأتمرون بك ) : أي يتآ مرون في قتلك

(يكفلونه): يضمونه إليهم

( ير بو ) : أَى يزيد

( يمهدون ) : أي يوطئون

( يَصَّدَّ عُونَ ) : أَي يتفرقون فيصير ون فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير

( یجزی ): أی یفی عنه و یقفی عنه ، و یجزی عنه ( بضم الیاه ): أی یکنی عنه

(يعرج إليه): أي يصعد إليه

( يتوفاكم ملك الموت ): من توفى العدد واستيفائه ، وتأويله إنه يقبض أرواحكم أجمعين فلا ينقص واحد منكم كاتقول : استوفيت من فلان وتوفيت من فلان مالى عنده ، إذا لم يبق لى عليه شى ،

(يأرب): اسم أرض ، ومدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في ناحية من يأرب

(يقنت): يطيع

( يَلْج فِي الأرض ): أي يدخل فيها

( يعزب ): أي يبعد

( يسيراً ): أي سهلا لا يصعب ، واليسير أيضاً: القليل

( يحيق ): يحيط

( يس ): قيل معناه: يا إنسان ، وقيل:يار جلا ، وقيل : يا محمد ، وقيل:

عجازها مجاز سائر حروف التهجي في أوائل السور

( يَخصُّمون ) : يختصمون ، فأدغمت التاء في الصاد

( يَسْتَسخرون ): أَي يسخرون

( يَقْطِين ) : كُل شَجْر لا يقوم على ساق : مثل القرع والبطيخ ونحوهما

( يزفُّون ) : أي يسرعون ، يقال : جاء الرجل يزف زفيف النعامة :

وهو أول عدوها وآخر مشيها ، ويقرأ : يُزفون : أَى يصيرون إلى الزفيف ، ومنه قوله :

تمنى حصين أن يسود جذاعه فأمسى حصين قد أذل وأقهرا معناه: أقهر: أى صار إلى القهر، قال أبو عمر: الجذاع ههنا: صبيان. أخيه ؟ أراد أن يتبناهم فجاء أخوالهم فأخذوهم، ويقرأ يَز فون (بالتخفيف) من وزف يزف بمعنى أسرع، ولم يعرفها الكسائي والفراء، قال الزجاج: وعرفها غيرهما

( يَنابِع ): أي عيون تنبع، واحدها ينبوع

( يَسْأُمُونَ ) : أي عِلون

( يَذَرَأُ كُمَ ) : أَى يَخْلَقُكُمُ

(يقترف):أي يكتسب

(يَبْشُرُ ) ويبشر: معناها واحد

( يَعْشُ عن ذكر الرحمن ) : أي يظلم بصره عنه كأن عليه غشاوة

ويقال: عشوت إلى النار أعشو فأنا عاش ، إذا استدللت عليها ببصر ضعيف ؟ قال الحطيئة:

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد ومن قرأ يعش ( بفتح الشين ) معناه : يعم عنه ، يقال : عشى يعشى . فهو أعشى ، إذا لم يبصر بالليل ، وقيل : معنى يعش عنذ كر الرحمن : أى . يعرض عنه .

( يَصِدُون ) : أي يضحون

(يتدبرون القرآن) : يقال: تدبرت الأمر: أى نظرت فى عاقبته ، والتدبيرة هو قيس دبر الكلام بقبله لينظر هل يختلف ، ثم جمل كل تمييز تدبيراً (يتركم) : ينقصكم ويظلمكم ، يقال : وترنى حتى : أى ظلمنى ، وقوله تعالى : (ولن يتركم أعمالكم) : أى لن ينقصكم شيئاً من ثوا بكم ، ويقال : وترت الرجل ، إذا قتلت له قتيلا أو أخذت له مالا بغير حق ، وفي الحديث : «من فاتته صلاة العصر فكا نما وتر أهله وماله.»

( يَغْتَب بِعضكم بِعضاً ) : الفيبة : أن يقال في الرجل من خلفه ما فيه ؟ و إذا استقبل به فتلك الحجاهرة ، و إذا قبل ما ليس فيه فذلك البُهت ( يَلْتَكُم ) ، و يألتكم : أي ينقصكم ، يقال : لات يليت وألت يألت ، لغتان

( يهجمون ): ينامون

( يَصعقون ) : أَى يموتون

( يَسَّرِنا القرآن للذكر): سهلناه للتلاوة ، ولولا ذاك ما أطاق العباد أن يلفظوا به ولا أن يسمعوه

( يَطَمَّيْنَ ): أَي يُمسين ، والطمث : النكاح بالتدمية ، ومنه قيل المحائض : طامث

( يَتَمَاسُنّا ) : كَمَاية عن الجماع

( يَشْقَفُوكُم ) : أي يَظْفُرُوا بَكُم

( يسطرون ): أي يكتبون

( يمين ) فى قوله : (لأخذنا باليمين) : أى بالقوة والقدرة ، وقيل : معناه

لأخذنا بيمينه فمنعناه من التصرف، والله أعلم

( يحموم ) : هو الدخان ، وكل أسود يحموم

(يفجُو أمامه): قيل: يكثر الذنوب ويؤخر التوبة، وقيل: يتمنى الخطيئة ويقول: سوف أتوب سوف أنوب

(يَمْطَى): أَى يَتْبَخَتُر ، و يَقَالَ : جاء يَشَى المطيطاء: وهي مشية يتبخبر فيها : وُهُو أَنْ يَلْقِ بِيدِيه و يَتَكَفَأ ، و كان الأصل يتمطط ، فقلبت إحدى الطاء بن ياء كا قبل : يتظنى ، وأصله يتظنى ، وقبل : يتمطى يتبخبر و يمد مطاه في مشيته ، وقبل : يلوى مطاه تبخبراً ، والمطا : الظهر

(أَنْ أَنْ يَحُور): لن يرجع: أَى لن يبعث ( يُدُعُ أَلَى لَن يبعث ( يَدُعُ أَلَى لَن يبعث ( يدُعُ اليتيم ) : أَى يدفعه عن حقه

## باب الياء المضمومة

( يؤمنون بالغيب ): أى يصدقون بأخبار الله عن الجنة والنار والحساب والقيامة وأشباه ذلك

( يُقيمون الصلاة ) : إقامتها : أن يؤتى بها بحقوقها كما فرض الله عز وجل ، يقال : قام بالأمر ، وأقام الأمر : إذا جاء به ممطى حقوقه ( ومما رزقناهم ينفقون ) : أى يزكون و يتصدقون

( يُخادعون الله ): بممنى يخدعون: أى يظهرون خلاف مافى قلوبهم ، وقيل : يخادعون : أى يظهرون الإيمان بالله ورسوله ويضمرون خلاف مايظهرون ؛ فالخداع منهم يقع بالاحتيال والمكر ، والحداع من الله (عز وجل) يقع بأن يظهر لهم من الإحسان و يعجل لهم من النعيم في الدنيا خلاف ما يغيب عهم و يستر من عذاب الآخرة لهم جزاء لفعلهم ، فجمع الفعلان لتشابههما من هذه الجهة ، وقيل : معنى الحدع في كلام العرب : الفساد ، ومنه قول الشاعر :

## \* طيب الريق إذا الريق خدع \*

أى فسد ، فمعنى بخادعون الله: أى يفسدون مايظهرون من الإيمان بما يضمرون من الكفر ، كا أفسد الله عليهم نعمهم فى الدنيا بما صاروا إليه من عذاب الآخرة

( يُز كِيهِم ): يطهرهم

(اليُسر): ضد المسر، وقوله عز وجل: (يريد الله بكم اليسر): أى الإفطار في السفر، (ولا يريد بكم المسر): أي الصوم فيه

(يُؤُلُون من نسائهم): يحلفون على وط، نسائهم: يمنى من الألية: وهي اليمين، يقال: ألوة، و إلوة، وألوة، وألية: اليمين؛ وكانت العرب في الجاهلية يكره الرجل منهم المرأة و يكره أن يتزوجها غيره فيحلف ألا يطأها أبداً ولا يخلي سبيلها إضراراً بها، فتكون معلقة عليه حتى يموت أحدهما؛ فأبطل الله (عزوجل) ذلك من فعلهم، وجعل الوقت الذي يعرف فيه ما عند الرجل، للمرأة أربعة أشهر

(يُكام الناس في المهد وكهلا): يكلمهم في المهد آية وأعجو بة ، ويكلمهم كهلا بالوحى والرسالة ، والكهل: الذي انتهى شبابه ، يقال: اكتهل الرجل، إذا انتهى شبابه

( يُصرُّوا على ما فعلوا ): أي يقيموا عليه

( يُمَحَّص الله الذين آمنوا ): أي يخلص الله الذين آمنوا من ذنوبهم و ينقيهم منها ، يقال : محص الحبل يمحص محصاً ، إذا ذهب منه الوبر يتملص ، وحبل محص وملص ، وأملص يملص ، وقولهم : ربنا محص عنا ذنو بنا : أي أذهب ما تعلق بنا من الذنوب

( يطوَّقون ما بخاوا به يوم القيامة) ، قال النبي (صلى الله عليه وسلم ) : يأتى كنز أحدكم شجاعاً أقرع له زبيبتان فيتطوق في حلقه ويقول:أنا الزكاة التي منعتني . ثم ينهشه ( يُحرفون الكلم ): يقلبونه و يغيرونه

(يفرطون): أي يقصرون ، وقوله عز وجل: (وهم لا يفرطون): أي

لا يضيعون ما أمروا به ولا يقصرون فيه

(يردوهم): يهلكوهم، والردى: الملاك

( وما يشمركم ): أى يدريكم

( يُجليها لوقتها ) : أي يظهرها

(يُلحدون في أسمائه): أي يجورون في أسمائه عن الحق؛ وهو اشتقاقهم

اللات من الله ، والعزى من العزيز ، وقرئت يلحدون : أى يميلون

(وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك): أي ليحبسوك، يقال: رماه

فأثبته ، إذا حبسه ؛ ومريض مثبت : أي لا حركة به

(يشخن في الأرض): أي يغلب على كثير من الأرض و يبالغ في قتل أعدائه

( يُظاهروا عليكم): أى يعينوا عليكم

( يُضاهون ) : أي بشابهون ، والمضاهاة : معارضة الفعل بمثله ، يقال :

الله منل فعلت مثل فعله الله المعلم ال

( يُحادد الله ورسوله ): أي يحارب و يعادى ، وقيل: اشتقاقه من الحد،

كَهُولِكَ : يَجَانَبِ اللهُ ورسوله : أَي يَكُونَ فِي حَدَّ وَاللهُ ورسوله في حَدَّ

( يُؤْفَكُون ): أي يصرفون عن الخير ، ويقال: يؤفكون: يحدون،

من قولك: رجل محدود: أي محروم

( يُبخسون ) : ممناه ينقصون

( أيفات الناس ): يمطرون

( يُهرعون ) : أى يستحثون ، ويقال : بهرعون : أى يسرعون ، فأوقع الفعل بهم وهو لهم فى المعنى ، كما قيل : أولع فلان بكذا ، وزهى زيد ، وأرعد عمرو ، فجعلوا مفعولين وهم فاعلون ، وذلك أن المعنى : أولعه طبعه وجبله ، وزهاه ماله أو جهله ، وأرعده غضبه أووجعه ، وأهرعه خوفه ورعبه ، ولهذه العلمة خرج هؤلاء الأسماء مخرج المفعول بهم ، ويقال : لا يكون الإهراع إلا إسراع المذعور ، وقال الكسائى والفراء : لا يكون الإهراع إلا إسراعاً مع رعدة

(یُسیفه): أی بجیزه

( يُتَـبِّرُوا تنبيرا ): يدمّروا و يخرّبوا ، والتبار : الهلاك .

( ينفضون إليك رءوسهم ): أي يحركونها استهزاء منهم

( يُزجى ): أي يسوق

(يشورَنُ): أي يُعْلَمن

( يُحاوره )، يقال: تحاور الرجلان، إذا رد كلواحد منهما على صاحبه، الله والحاورة : الحطاب من اثنين فما فوق ذلك

(يقلّب كفيه على ما أنفق فيها): أى يصفق بالواحدة على الأخرى كا يفعل المتندم الأسيف على مافاته

( يُفادر ) : أي يترك و يخلف ، وقد مر تفسيره

( يضيِّفوهما ) : أي ينزلوهما منزلة الأضياف

(يُصحبون): أبي مجارون، لأن المجير صاحب لجاره

( يُصْهُرَ ) : أي يذاب

( يُعَقّب ): أي يرجع ، ويقال: يلتفت

( يُو زعون ) : أي يَكَشُونُ و يُحبِسُونَ ، وجا ، في التفسير : يحبس أولهم

على آخر أن سنى يدخلوا النار ، ومنه قول الحسن لما ولى القضاء وكثر الناس عليه : لابد للناس من وَزَعة : أى من شرط يكه ونهم عن القاضي

( نجبی ) : المی فیه : بجمم

( بحبرون ): أي يُسَرُّون

(بنقذون): يتخلصون

(يَارَ فُونَ)، وَيُبْرَفُونَ، يِمَالَ: نَرْفُ الرَجَلَ إِذَا ذُهِبِ عَقَلَه، ويقال

للسكران: نزيف ومنزوف ، وأنزف الرجل إذا ذهب شرابه و إذا ذهب عقله أيضاً ، وأنشد:

لممرى لأن أنزفتم أو محوتم لبئس الندامي كنتم آل أبجرا (يُكور الليل على النهار): أي يدخل هذا على هذا، وأصل التكوير:

اللف والجع ، ومنه كور العامة

( يُو بقهن ): أي يهلكن

( ينشأ في الحلية ): أي يُربي في الحلي: يمي البنات

(يُستمتبون): أي يطلب منهم المتبي

(يُحفكم): أى يلح عليكم، يقال: أحنى بالمسئلة، وألحف، وألح : بممنى واحد (يُدَعُونَ): أي يدفمون

(يصرون على الحنث): أى يقيدون على الاينم، والحنث: الشرك، والحنث: الشرك، والحنث: الكبير من الذنوب أيضا

( يظاهرون من نسائهم ) : أى يحرمونهن تحريم ظهور الأمهات ، وروي أن هذا نزل في رجل ظاهر فذكر الله قصته ثم تبع هذا كل ما كان من الأم محرماً على الابن أن يراه ، كالبطن والفخذين وأشباه ذلك

( محادون الله ) : أي محار بون الله و يعادونه و يخالفونه

( يوم يكشف عن ساق ) : إذا اشتد الأمر والحرب، قيل :كشف الأمر عن ساقه

(لیزلقونك): أى یزیلونك، و یقال: یعتانونك: أى یصیبونك بعیونهم، وقرئت: لیزلقونك: أى یسینونك بعیونهم، وقرئت: لیزلقونك: أى لیستأصلونك، من قولهم: زلق رأسه، وأزلقه: إذا حلقه ( یخسرون ): أى ینقصون

( یوعون ): یجمعون فی صدورهم من التکذیب بالنبی ( صلی الله علیه وسلم ) کا یوعی المتاع فی الوعاء ( یوفضون ): أی یسرعو

## و المالية

| مقدمة الكتاب الحين المفتوحة باب الحاء المفتوحة باب الحين المفتوحة بم والخاء المضمومة « الخاء المكسورة الألف المضمومة بم والخاء المكسورة | 77<br>77<br>77 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| باب الهمزة المفتوحة ٨٦ ، الخاء المضمومة « الخاء المكسورة « الخاء المكسورة » الخاء المكسورة »                                            | ۳<br>۳۰        |
| « الألف المضمومة من من الحاء المكسورة                                                                                                   | Y = 1          |
|                                                                                                                                         | ٣.             |
| ا ﴿ الْأَلْفُ الْمُكْسُورَةُ ﴿ إِلَّمُ اللَّهُ الْمُقْتُوحَةُ ۗ الدَّالُ الْمُفْتُوحَةُ ۗ                                               | 1              |
|                                                                                                                                         | امي            |
| ا و الباء المفتوحة و الدال المضمومة                                                                                                     | 17             |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                 | 10             |
| « الباء المكسورة على الهذال المفتوحة                                                                                                    | 27             |
| « الناء المفتوحة     ع ٩ « الذال المضمومة                                                                                               | ٤٧             |
| و التاء المضمومة على و الذال المكسورة                                                                                                   | ٦,             |
| ا د الناء المكسورة ٥٥ د الراء المفتوحة                                                                                                  | 78             |
| ﴿ الثَّاء المفتوحة ﴿ ١٠٠ ﴿ الرَّاء المضمومة ﴿                                                                                           | 78             |
| و الثاء المضمومة ١٠١ و الراء المكسورة                                                                                                   | ٦٦             |
| و الثاء المسكسورة ١٠٢ و الزاى المفتوحة                                                                                                  | 77             |
| ا د الجم المفتوحة ١٠٤ د الزاى المضمومة                                                                                                  | ٦٨             |
| ا « الجيم المضمومة العنام المكسورة الراى المكسورة ال                                                                                    | 79             |
| ا د الجميم المكسورة ١٠٦ د السين المفتوحة                                                                                                | ٧١             |
| .11                                                                                                                                     | ٧٢             |
| ، و الحاء المضمومة ١١٥ و السين المكسورة                                                                                                 | ۸۰ ا           |
| ، الحاء المكسورة ١١٧ . الشين المفتوحة                                                                                                   | ۸۱ ا           |

| and the same of th | ويودون ويودون دراع المتحاصون ويودون | рапра (манчи и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ی کارس دارس از دو ماهندیشن با بدر فراد دارس بیان و در ا<br>این کارس کارس بیان میشود در این |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إحتماحة                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iman                                                                                                                           |
| بابالقاف المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 109                                 | باب الشين المهنمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171                                                                                                                            |
| ه القاف المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                                 | « الشين المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                                                                                                                            |
| و الكاف المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174                                 | و الصاد المنتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177                                                                                                                            |
| ه الكاف المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 170                                 | <ul> <li>الصاد المضمومة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149                                                                                                                            |
| و الكاف المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177                                 | « الصاد المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18.                                                                                                                            |
| و اللام المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174                                 | و الضاد المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140                                                                                                                            |
| « اللام المصنمومة اللام المصنمومة اللام المستمومة اللام اللام المستمومة اللام  | 179                                 | ه الصاد المصمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141                                                                                                                            |
| و اللام المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179                                 | « العناد المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 171                                                                                                                            |
| • الميم المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.                                 | « الطاء المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144                                                                                                                            |
| د الميم المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174                                 | , الطاء المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188                                                                                                                            |
| ه الميم المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 194                                 | « الطاء المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                                                                                                                            |
| , النون المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 198                                 | د الظاء المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147                                                                                                                            |
| و النون المصمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.1                                 | د الظاء المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147                                                                                                                            |
| ه النون المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.4                                 | د الظاء المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147                                                                                                                            |
| و الواو المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.4                                 | د العين المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127                                                                                                                            |
| د الواو المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٠٨                                 | ه العين المضمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 124                                                                                                                            |
| <ul> <li>الواو المكسورة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲٠۸                                 | و العين المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122                                                                                                                            |
| و الهام المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.9                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ' '                                                                                                                            |
| د الهاء المعنمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 711                                 | egic et coude from the country of th |                                                                                                                                |
| ه الهاء المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 717                                 | Providence of the Control of the Con |                                                                                                                                |
| ، لام ألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 717                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| د الياء المفتوحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 414                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| د الياء المصمومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 770                                 | · 🛊 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| د الياء المكسورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74.                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
| -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                   | : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |